5435 51A





الفقيد النبيد العلامة ابي عبد الده الشيخ عجد بن ابي القاسم الرعيني القيرواني العدوف

ما بن ابددینــــــار رحمهما الله تعالی



في مطبعة الدولة النونسية بحاصرتها الحمية

١٢٨٦ نتر

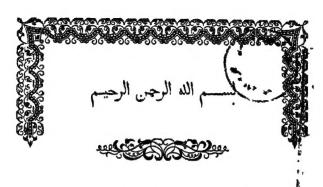

الحمد لله الذي لا يبدا احد في كتاب الله باسمد ليصل الى التمام . ولأُهْيِدون ديوانا اللَّا ويشحن بالثناء عليد بما لد على العباد من الفصَّل والمعام . ولا يورخ تاريخا الا ليعلم من عجائب مخلوقاته وغرائب مصنوعاته ما الحجز عند العقول وتنقصر عند الأفهام \* الملك الذي بسيدة مقادير للامور تحلق الدهور ولاعوام ، الذي اخترع العالم بحكمت. وابرزة للوجود بقدرت. قبارك اسم وبك ذي الجلال ولاكرام • احدة حد ش اقر بربوبيته واعتوف موحدانيتد من غير شك ولا ايهام ، واشكرة شكرتن وهبد جزيلا من فصله فطلب مند المزيد بالشكر لقولد أشكروني ازدكم من الخير والانعام ، واشهد أن لا الد الله الله وحده لا شريك لد المنفود بالتصوف في ملكد وملكوند مِالعدل والاكرام ، واشهد أن سيدنا مجدا عبده ورسولم الذي جاء بالصدق وتطع دعوة الماحمد ببلاغة من كلام العزيز العلام ، وهاجر من اعز البقاع الى اهز البقاع فاقام الدين واظهر شرائع الاسلام ، ويوم حجرتد صار تاريخا الر مُعسك بشريعت. بـين الانام • صلى الله عُليد وسلَّم صلاة عاطرة يتصوع مر فشوها مسك الختام ، وعلى عالم الطاهرين الطيبين الذين ائني عليهم الملة العلام ، انما يريد الله ليذهب منكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهير ص جميع الاثام ، وعلى اصحابه الذين فتحوا مشارق الارص ومغاربه

وهدموا صوامع الشوك وقناوا عباد الاعسم ، وأعالوا بكله النوصد فالم الهدى وانقطع الباطل وارتدع الخصام م صلاة وسلاء اده ومد الوم العرس والزهام ع ييم لبيض وجوة والسود وجوه لكون لي نسده من الدر ود وبله بدافوز في دار السلام ، ورصي الله عن النابعين ولد ح الدبعين ابهم باحسان الى بوم الدين السادة الفصلاء الاءلام ، ما ترفع طير على ايكم ورقت على منابر العاج خطباة الاقلام مروبعدد فيتول العبد الفتبرالي رحمة المالت العسرية محمد بس امي القاسم الرعيثي الثيرواني المسهور بابن ابي دبدر ، عام الله بالهذه و واسبل عليه ستائر حلم وعطفم ، بدئم وكرمم ، امين ، دار بعض ادل الدام ان مين علم التاريخ عبرة لمن يعتبو ، وتذكره لمن يندكو ، لانح يربي عن عدم الله في القرون الخالية ، وكيف تصرفت قدرتد برادتد في الامم الأسبة ، وحكمتم تعالى جاريتر في مخلوقاتم بعدلم واحسانم بحسب أرادنم على مر الدهور والازمان به ودو سجعانم وتعالى كل يوم دو في سان لا بسعام سان هن شان \* وقسال تعالى قل سيروا في الارس على احد افرال المفسوس \*، النظر في كتب السير ، والتطلع على اخبار المصيب من البسر ، فأن العن النظر في اخبار الماصيين راي ما يعجب مند العجب ، وإن نا مل سمو الماوك سرح طُوفه بمرعاة الزمان في مروج الذهب وان سنت مدهم بدء ر الزمان \* افتت ازهار حدائقها عن فلائد المرجن وعام أن الدر المشربي ، في اخبار اهل المشرق \* وإن استغرب فالعرب ، عن أحوال ادل المغرب \* فان اختصر فالمختصر في اخبار البشر ، والحديث شجون ، والعشف جنون ، والجنون فنون \* وكل حزب بما لديهم فرحون .. واردا كسرت كنب المدير في غالب المعمور من الارض إلَّا أن كل أمد يسند بعصها من بعدي ، والبلاد متفاوتة على قدر مراتبها ، والعقول مختلفة فيما تجمعه مرعجاتبها وغراتبها . الله أن مدينتنا الخمصراء العلية ، وعروس البلاد الافريةية ، تونس حرس، الله تعالى لم يتقيد لجمع اخبارها مصنف م واذا تأمل الندمل الى عدمه وترتيبهما وجدهما أحق بالتصنيف من غيرم اذا كر المرا المرا مصد :

متعسف • لانهما عروس بلاد المغرب ونزهـ الاقليم الافريثي ودار المحلفاء من بني ابي حفص \* وهي اشهر من نار على علم وخبرها روتد الثقاة بالنقل والنص \* وتمت محاسنها وان كالت غير ناصم بالدولة العثمانية ، وطم صيتها بين حباتبها لما نشرت عليها الاعلام الخاقانية ، إلَّا انم تقدم لابن الهنتاتي مجموع لطيف اخبر فيد عن احوال القوم ، وانفق من بصائع بني ابي حنص ما تيسر لم ولكنم فالى في السوم ، وما ذاك الله لانه لم ينظَّر الى حليَّة تونس في هـذا الزمان ﴿ ولم ينظر الى معناها ومغناها الذي لـم شان واي شان ، ولو ادرك زماننا لطغي بقلم والقي العصا ، ولو شاهد حسنها في حلل الهناء لقال هذا مما لا يعد ولا يصمى ، ولما تمت محاسنها اصابها سهم من نظر المعيان \* فلم تخطأ رميت حتى راينا مصارع العشاق في حوب الاخوين ومقاتل الفرسان ، وكانت قبل اليوم في ذروة الشرف ، وأهلها في نعيم مقيم في الرعة والترف ، الى ان قدر الله علينا بخطوب واي خطوب ، وقابلُها الزمان بعد التبسم بوجد قطوب ، فنكدرت احوال اهل الباد ، واصبح كل انسان يتمول نفسي نفسي ولا يسال اهد عن اهد ، وقد كنت المفي آن اجد من فيه نباهة اليجمع ما حدث في زماننا من الوقائع العجيبة . ويصيفه الى ما جعد ابن الشماع في تلك المدة البعيدة الى هذم المدة القريبة يه وكم تشوقت الى هذا الجمع بنفسي، وملت اليه بحسي وحدسي، إلى ان قدر الله على بفرقة الاحباب وموت الأولاد م ودهيت بما تنقطع منه كبدي وكبد غيري من اهل البلاد ، فكان هذا هو الباعث لي في هذا التقييد ، واستشرت مامونا في مشورتم فرسم لي برايم الرشيد \* فجمعت ماكان متفوقاً بالرواية والسند ، وجعلته مقام تبريد اشتعال الكبد بموت الولد ، وجعلت اتسلى به من حزني \* لاني في عمرات استلا القلب منها وقال قطني \* ورحم الله ابن الوردي حيث قال ـ لي مهجة في النازعات وعبرة : في المرسلات وفكرة في هل اقى ـ والله فكيف لي أن أكون من فرسان هذا الميدان ، ولست من أبناء الخصراء على الحقيقة حتى بحصل لي هذا الشان ، ورحم الله الاحنف حبث

قال - فسد الزمان فسدت غير مسود: ومن الفقاء تفردي بالسودد - ولكن لي العذر وقد تطفلت على مواقد الكرام واساء في مغفورة عند العلاء من اهل المحتمرة وان كنت معدودا من العوام \* والله فكيف لي ان اصرب بقداهي بين القوم وافوز بسهم \* ام كيف يكون لمثلي بين العقلاء نصيب او قسم \* وإنا خاتص في غياهب الجهالة \* وسارح في مروج اللهو والبطالة \* فصرت كحاطب ليل او جامع سيل \* وطلع صباح الشيب فبدت ءاية النهار مبصرة فمحت ءاية الليل \* وفقد الشباب والاحباب ، اعظم المصاب ، قال بعضهم - فيتان لو بكت الدماء عليهما عينساي حتى توذنا بذهاب

لم يبلغ المعشار من حقيهمسا فقد الشباب وفرقة الاحباب وها انا استهدفت للرامي، وابرزت مرامي له وقدمت ما اوردة ابن الشماع ليكون البناء على اساس \* واجع الى كلامد ما انقله عن غيرة وما رويته عن غير واحد من الناس \* واذا ذكرت شيئا مما ثبت عنده \* اذيل عليم بنكت من كلام الغير وكل احد ينفق ما عنده ، وابذل جهدي بقدر الطاقة عسى ان يحصل لى نصيب ، واجتهد فيما اردتد ان شاء الله وما كل مجتهد مصيب ، فان ظفرت بشيء مما ومتد وبلغت المنا ع كنت ابن ظفر على المحقيقة ونظمت في سلك نجباء كلابنا \* ومن الله استدد كلاعانة والطول \* لانيعاجز ولا قوة لي ولا حول \* واساله التوفيق في القول والعمل \* والنجاة من الخطا والزال \* أن شاء الله تعالى \* وسيتم « المونس في الحبساو افریقیتہ وتونس » \* ورتبتہ علی سبعتہ ابواب بعدد ابوابھا وخاتمتہ ہ الباب الاول في التعريف بتونس : الباب الناني في التعريف بافريقية : الباب الثالث كيف فتحتها الجيوش الاسلامية : البساب الرابع كيف استوات عليها الخلفاء العبيدية : الباب الخامس في الامراء الصنهاجية : البساب السادس في الدولة الحفصية : البسساب السابع في الدولة العثمانية : والخاتمة تتعمن احداثا ظهرت في الديار التونسية ، ومآثر مُقْضِر بها بين حيوانها الافريتية ، وما تميزت بد في البلاد المغربية ،

## الباب الاول

## يفي التعريف بتونس

قسال ابن الشماع مدينة تونس هي اسلامية احدثت بعد النمانين من الهجرة \* وكان أبر جعفر النصور العباسي اذا قدم عليد رسول صلحب القيروان يقول لمد ما فعلت احمدى القيروانين يعشي تونس تعظيما لها ه وهي اليوم قاعدة البلاد الافريقية وام بلادهـا وهـصرةٌ السلاطين من المخلفاء المفسيين ومهاجراهل الاقطار من الاندلس والغرب وغرهما ، فكثر خلقها واتسع بشوهما ورغب الناس في سكناها واحدثوا بها المباني والكروم وبمينها وبين قرطاجند عشرة اميال ، وبين تونس ومرساها بحيرة يقال انها كانت كثيرة الجنات والمياه والزرع طيبته الفواكد فغاب عليها ماء البعر ، قبلت عرف بها صلصب المغرافية حيث قال ومدينة تونس في المزم الناني من الاعليم الثالث ، ومدينة تونس في ذاتها قديمة اسمها في التواريخ ترشيش ولما افتتحها الملون واحدثوا البناء بها سموها تونس ، ومدينة تونس في جون خارج عن البحر وهي على بحيرة محتفرة وعرصها اكثر من طولها وذلك ان طولها ستة اميال ومرصها ثمانية اميال ولها فم يتصل بالبحر وهو المسمى فم الوادي ، وذلك أن هذه البحيرة لم تكن قبل وأنما حفر في البرحفير انتهي بدالى مدينة تونس ومن فم هذة الجيرة الى مدينة قرطاجنة ثلثة اميال ونصف \* قسسلت الذي ذكرة صاحب المغرافية انها قديمة لا شك فيم لقول غيرة وذكر سبب فتعها وكذلك حفر البحيرة يدل انم كان في زس الاسلام لان قبل الاسلام كانت قرطاجند حائلة ينها وبين البحر والبحر بعيد عنها جدا وانما احدث البحر بعد خراب قرطاجند م وما ذكرة ابن الشماع انها كانت بساتين ومزارع تشهد لد الابار التي في وسطها وربما وقع فيها صيادر السبك احيانا ويتجنبون مواصعها ولهم بها خبرة \* قسسسال ابن الشاع ولمدينة تونس سور يدور بها وان دورهـ

اربعة وصفرون الف ذراع \* قسسلت ولم يذكر الباني لسورها حيث كأنت عندة اسلاميته والجاري على السنته الهها أن بناءة كان على يد الشيخ سيدي محمرز والشيخ المذكوركان في اول المائد الوابعة الآ أن يكون الشيخ جددة بعمد المحدة التي وقعت عليهما من ابي يزيمد المحارجي وذلك في سنة سث عشرة وثلثماثة لاند نهب افريقية ومدينة تونس ونهب منها فعو انثى عشر الف خابية زيتا غير الاموال والعبيد والامتعة والدواب والنساء والاطفال وغير ذلك وسياتي خبر ابي يزيد بعد ان شاء الله تعالى وكذلك القصبة لم يذكر بناءها ع وقسال عند ذكر المولى عبد الواحد اند سكن بقصبتها هند حلولد بتونس وهذا يدل على ان قصبتها متقدمت من زس بني ابي حفص \* قسلت ولعلها من بناء بني الاغلب كما سياتي والعمال كانوا يسكنون بها وابناء خراسان كانوا بها الم خرجوا عن طاعة بني باديس \* والغالب على طني انها القصبة القديمة واما هذه فهي بنا\$ بنى ابي حفى كما سياتي أن شاء الله تعالى ، قال أبن الشماع وجامع تونس مليَّرِ الصنعة حسن الموصع مطل على البحر بناة عبيد الله بن المجاب ودار الصنَّاعة سنة اربع عشرة ومائة وانفذ اليها البحر ، قسسلت عبيد الله بن المجتاب كان عاملًا لهشام بن عبد الملك بن مروان على مصر وارسلم الى افريقية سمنة عشر ومائد فها وصل القيروان اخرج المتنير من السجن وارسلد الى تونس واليا عليهما ولعلد لم يدخل الى تونس وتنقدمد البكري حيث قــــال ومدينة تنونس دورها اربعة ومشرون الف ذراع وذكر بناء مبيد الله بن المجماب \* قـــال ومدينة تونس اسمها في الاوائل توشيش ويقال لبحوهما بحر رادس ومرساها مرسى رادس وان حسان بن النعمان افتتمها وذكر فيرة ان زير بن قيس البلوي انتتمها \* قـــــلت وقع التناقص بين قولد من بناء بني امية وبين قولد افتتحها حسان وقول غيرة افتتحها زهير وزهيركان سنتر سبع وستين وحسان سنتر سبع وسبعين والبناء سنته نمانين إلَّا أن يكون الفتر أولا ثم استقر بها قدم المسلين واستوطنوها

والنحذوا بها المنازل والديار وكان نزولهم بها في سند نمانين فلذلك نسبت الى بني امية ولم يكن قبل ذلك ينزلها احد من السلمين وابن الشماع ادرى بهلدة 🕳 وقسال البكري وبمدينة تونس بحيرة دورها اربعة وعشرون ميلا وهي في جبل يعرف بجبل ام عمرو وفي بحيرتها جزيرة مقدار ميلين تسمى قصر مشيد والذي حكاء البكري وفيره عمر بعد ذلك في حدود الاربعين والتسعمائة على ايدي النصاري وبنوا فيد حصارا منيعا الى أن أخذه من ايديهم العسكر العنماني وسراني ان شاء الله تعالى وخرب وما تبقى مند اللَّه داثارة وجدد في زمان الحاج مصطفى داي بعد السبعين والالف وهو الى يومنا هذا غير عامر . قسال ابن الشماع وتونس دار فقد وفلم وعلى عشرة اميال منها غربا وادي مجردة ويقال ان تن شرب مند قسا قلبد ، وسميت تونس لان السلمين لما فتحوا افريقية كانوا ينزلون بازاء صومعة ترشيش ويتانسون مِراهب هناك فيقولون هذه الصومعة تونس فلزمها هذا الاسم ، قـــــلت ذكر غيرة أن العرب كانوا يسمعون أصوات الرهبان طول الليل في صوامعهم فيتانسون بهم فقالوا هذه البقعة تونس - وقـــــال ابن الشباط وجدوا زيتونته منفردة في موصع السجد فقالوا هذة تونس وسمي السجد بجامع الزيتونة ، وذكر غيرة انهم الما نزلوا بازاء صومعة تونس الراهب الذي نسبت اليد الصومعة فقسالو صومعة نونس المعمهم دشيش المحنطة فصار عادة لاهل البلد في راس كل سنة حتى كاد ان يكون عندهم من الواجب وإنهم راوا مكانا محوقا عند بالشوك فسالوا الراهب عن سببد فلخبرهم اند يرى في بعص الليالي نورا ساطعا من تلك البقعة قال ــ فعلمت ان سيكون لها شان فسنتها من الفذرات وبول الكلاب ــ فصلوا في تلك البقعة وهي موصع المحراب واتخذوا هناك مصلاهم ، قسسسلت أن صرح هذا فالشرف سابق لهذه البقعة بحيث صلى بها الصدر الاول من السلين والفحلاة من المتاخرين وام بالناس فيها عدة اعلام ونجباء كرام وهي بقعة

مباركة يستجاب فيها الدعاء الى يومنا هذا ولله الحمد ، وقسسال البكرى يدور بتونس خندق حصين ولها خمستر ابواب ، وقسسال ابن الشباط لهاميف زماننا عشرة ابواب بعصها في البلد وبعصها في القصبة . مغلق في هذا الوقت ، وذكرغير واحد أن لها خستر اسماء ، ترشيض . وتونس وقيل تانس . والحصراء . والخصراء . والدرجة العليا ، فترشيش اسمها في القديم ، وتونس حادث لها واشتقاقه من التانيس ، والمعمراء لانها حصرة السلاطين من بني حفص . والمخصراء لكثرة زيتونها ، والزيتون لايزال المحمر طول الزمان وهو الشجرة المباركة . او لان خيراتهاكثيرة من غيرها وسعد ارزاقها وقد يقال لمن هم في سعة من الرزق خصر المرابع فلذلك عبر عنها بالخصراء. والدرجة العليا قيللان بها الجامع لاعظم وقيل لارتفاعها عن فيرها من البلدان وارتفاع صيتها في كل اوان ، ولقد اخبرني سن اثق بد ان السلطان اجد صاحب مراكش لما ارسل جيشد صحبة محود باشا مملوكد الى بلد السودان وفتحها الى تـنبكت واخذ على اهلهـا البيعة لاستاذة وكان بهـا اذ ذاك الاستاذ العالم العلامة الشيخ ابو العباس احد صرف بابا رحد الله سال الناس لمن بأيعوا فالصبروة بسلطان مراكش فقال لست اعلم في اقليم الغرب سلطانا الله صاحب مدينة تونس حرسها الله تعالى \* انظر أيها المتاملكيف ثبت عند هذا العلامة خبر تونس وسلطانها مع قرب بلادة من مراكش وبعدها عن تونس والشيخ اجد صلحب اطلاع وهو من اكابر علماً وقسم وما ذاك إلَّا لفنمامة ذكُّوها وعلو قدرها زادها الله علوا \* ولنرجع الى قول ابن الشباط قال وجامع تونس رفيع البناء مطل على البحر ينظر الجالس فيدالى جيع جوارة ويرقى الى الجامع من جهة المشرق علم اثنتي عشرة درجة \* قلت ابن الشباط معقق فيما ينقلم ولم يذكرتن الباني لهذا المجامع الآما ذكرة غيرة وهو ان عبيد الله بن الحجاب هو الباني له كما مر ءانفاً ولعل عبيد الله هو الذي اسسم \* وذكر ابن ناجي ان زيدة الله بن الاغلب بنا جامع

ولعل البنآء الصغم هو من بنآء الاغالبة ويشهد لذلك ما هو مكتوب في القسة التي فوق الحراب اسم امير المومنين المستعين بالله العساسي سنتر خسين وماتَّتين وزيد فيم على بنائم الاول كما زيد فيم في ايام بي هفص والله اعمل \* وقسسال ابن الشباط وبتونس اسواق كثيرة ومتاجر عجيبة وفنادق كبيرة رنيعة وبها خسة عشرجاما ، قلتت في وقتنا هذا بها اربعون حاما . قسال وعضادات ابواب دورها كلها رضام بديع وهي دار طم وفقد ولي منها قصاء افريقية جاعة كنيرة ، ويصنع بتونس ءانية للمآء من الخزف شديد البياس في نهايته الرقة تكاد تشف ليس يعلم لها نظير يف سأتر الاقطار ، ومدينة تونس من اشرف مدائن افريقية واطبيها ثمرة وانفسها فاكهة وبها من اجناس الحوت الذي لا يكون مثلم في غيرها بد قلست رحم الله ابن الشباط وفيرة لوشاهدوا ما في هذا الوقت من خيراتهما وكثرة بساتينها وجناتها لاعجزهم الوصف وراوا من الفواكد ما ليس له حد ولا طرف وشهادة الله اند يوجد فيها ما لا يوجد في فيرها كثرة وحسنا بحيث لا يدخل تحت حصر واذا افتتمر المصريون بمصرهم قلنا لهم هذه اخت مصر وناهيك أن في فصل الخريف يدخل اليهاكل يوم ازيد من الف حل من العنب هذا خلاف ما يباع مع العنب من نين وبطيخ وغيرهما من الفواكم الرطبة واليابسة \* ولقد المبرى بعض عدمة العتسب في سنة احدى وستين والف اند حصر ما بيع لاخمارات من العنب فكان مقدارة ستين الف حل خلاف ما بيع في أسواقها وقس على هذا القدر وفيد كفايت وإما الْخُزف فهواقل شي في الفخر وهم اهل الحضرة اعلى من ذلك ، وقسال صاحب اقتباس النوار وتونس من بلاد افريقية بينها وبين القيروان اربع مراحل وهي مما بناه بنواميت والمدينة القديمة الرومية اسمها قرطلجنة وينسب الى تونس جاءة من العلماء منهم ابو الحسن علي بن زياد التونسي سمع من مالك الوطا وتفقد عليد وتفقد بدسحنون وعاش بعد مالك نحوا من خس سينين وقبرة بدارة داخل باب المنارة \* وقسسال ابن الشماع ومنهم الشيخ الامام العابد سيدي معرز بن خلف وقبرة بدارة داخل باب السويقة ، وبقبلي مدينة نونس جبل يعرف نجبل التوبة لا ينبث شيئا وهو المسمى بجبل المجلاز وفي اعلاة قصر مبني مشرف على البحر \* قلسست القصر الذي ذكر هو مقام الشيخ العارف بالله سيدي ابي الحسن الشاذلي نفعنا الله ببركاتم والعجب كيف غفل عن التعريف بالمقام مع ان الشاذلي نفعنا الله ببركاتم الشماع بزمان او لعل المقام لم يشتهر الله من بعدة \* قسال وشرقي القصر غار منحني الباب يسمى بالمعشوق وبالقرب مند عين جارية \* قلست منحني الباب يسمى بالمعشوق وبالقرب مند عين جارية \* قلست الم يبق لد اثر الله ان يكون المغارة التي تنسب للشاذلي ايضا في زمامننا هذا والغار الذي ادركناه قبل اليوم تحت الحبل وبد عين ماء يقال لها المحمام وخاب واليوم في موضعه ماجل وهو علم الطريق علم شاطي البحيوة \* قسال وجامع تونس يرق اليه من ناحية المشرق علم النعاط وتعاسى تونس ومبانيها النقل عن غيرة بزيادة ايصاح \* وقسال ابن الشباط وتعاسى تونس ومبانيها في عصرة مما يقصر عند الوصني وانشد لبعض الشعراء يمدحها

فتونس تونس من جاءها ، وتدرك حسرة حيث سار فلو حل عنها لارص العسواق ، لحن اليها حنين الحسسوار يحسن اليها ويشتاقها المسسستياق الفرزدق فقد النوار والنوار امراة الفرزدق الشاعر المشهور ولد فيها عدة قسائد في معبتد اياها ، وذكر البلاذري ان زهير بن قيس افتحها ، وقسال البكري افتحها أحسان بن النعمان وقائل النصارى بفحصها فاذعنوا لد وسالوة ان لا يدخل عليهم ويعمع الحراج عليهم ويقوموا لد بما يحملد واصحابد فاجابهم الى ذلك وكانت لهم سفن فاحتملوا فيها اموالهم واهليهم ليلا واسلموا المدينة فدخلها حسان فحرق وخرب وبني فيها مسجدا وخافى فيها طائفة من المومنين قال وإغارت الروم من البحر على من بقي فيها من المسلمين فقتلوا وسبوا وغنوا ولم يحصن للسلمين شيء يحصنهم من عدوهم ووصل الخبر الى حسان فرحل لل

تونس وارسل اربعين رجلا من اشراف العوب الى عبد الملك بن مروان وكتب اليه بما قال المسلون من البلاء فلا بلغ ذلك عبد الملك عظم عليه الامر وكان اذ ذاك التابعون متوافرين وفيهم اثنان من الصحابة انس بن مألك وزيد ابن ثابت فقالا للسلين من وابط يُوما برادس فلد الجند وقالا لعبد الملك ادرك هذه البلاد وانصر املها ليكون لك ثوابها فانها من البلاد القدسة فكتب عبد الملك الى الخيد عبد العزيز وهو وال على مصر أن يوجد لتونس الف قبطي باهلد وولده وان يحملهم من مصر ويحسن عونهم حتى يصلوا ل ترهيش وهي تونس وكتب الى حسان بن النعمان يأمرة ان يمني لهم دار صناءت تكون قوة وعدة للسلين الى غاخر الدهر وأن يصنع بها المراكب ويغيس منها على سواحل الروم . فوصل القبط الى حسان وهو مقيم بتونس فاجرى البحر من مرسى رادس ألى دار الصناعة وجعل فيها المراكب الكثيرة وامر القبط بعمارتها ، قسال ابن الشباط وقد تقدم أن عبيد اللم بن الحبعاب هو الذي بني دار الصناعة فلعل سن روى ذلك يريد ان عبيد اللم جددها وزادها تحصينا فلم تزل تونس معمورة من يومئذ يغزو منها المسلمون بلاد الروم ويكثرون فيهم النكاية والاذايد ، وذكر البكري أن حسان هو الذي خرق النصر من مرسى وادس الى دار الصناعة \* وقسسال غيرة ان الوليد ابن عبد الملك بن مروان لما علم ان الروم اغماروا علم تونس وبملغ ذلك من المسلين كل مبلغ وان طاء المشرق كتبوا الى اهل افريقية سن رابط عنا يوما برادس جبعبنا عند جد وعظم قدر رادس مند العلاء وزاد فصلها وان حسان بعث الى الوليد يعلم باذاية الروم كتب الوليد الى عمد عبد العزيـز بن مروان وهر وال علم مصر وافريقية أن يوجم الف قطي والف قبطية و يحملهم الى بلاد افريقية وامرة ان ينحرق البحر الى تونس ، وذكر غيرهما ان الذي خرق البحر الى تونس هو موسى بن نصير وجعل دار الصناعة بتونس رجر البحر اثني صفر ميـلا حـتى اقحمـد دار الصناعة فصــارت مينــا المراكب وامر بصناعة ماثة مركب وغزا بها بلاد الروم وعقد لولدة عبددالله

عليها وامرة بالانصراف الى صقلية وكانث اول غزوة غزيث في بحر افريقية فسار مبدالله الى صقلية فافتتر فيها واصاب مالا تدرى قيمته ثم انصرف قافلا سالما وكانت تسمى غزوة لاشراف وعقد بعد ولدة لبعض اصحابم على مراكب اخر فوصل سرقوستر وملكها والله اعلم بحقيقته ذلك ، وحاصل للامران تونس ليست عتاجة لل تعريف وذكرها طبق الوجود فهيكما قيل في المنل طابق الاسم المسمى النها تونس الغريب وقلما يوجد غريب دخلها الله وحصلت لد بها علافته ولا يفارقها الله وهو متحسر عليها وتنن قطن بها حنت عليد رحن لها أن فارقها وعزت عليد ، وذكرها غير واحد من العلماء وانني عليها بعماس كثيرة لا تعد ولا تحصى ، وزمزم المحداة بذكرهما في السجد الحرام والسجد الاضمى ــ وكيف يصر في الانهان شيع : اذا احتاج النهار لل دليل ـ وهي حرسها الله واسطة البلاد الافريقية كما ان افريقية واسطة البلاد الغربية فهي بمنزلة الراس من الجسد بل بمنزلة العين من الراس واذا ثبت ما قلتم وتقرر ما نقلتم فالذي صرح صدي انها قديمة من بناء الاوائل والذي ذكر فتحها هو اقرب من غيرة وان حسان هو الذي فتحها وبني بها مسجدا وعبيد الله بن الحجاب زادية صخاص كما ان زيادة الله بن لاغلب زاد فيد وصخمد وكملت صخاعتد في أيام بني حفص كُما سياتي بعد ان شآء الله تعالى ، وحسسان بن النعمان هو الذي فيتح قرطساجنة وقطمع عنهم القناة المجملوب طيها المآة وفشير تونس والخذ بهما مسجدا وهو الجامع لاعظم وسمي بجامع الزيتونة كما مرَّف اول الكتاب . وَتُرنس لا شك انها قديمة البناء وكانت معاصرة لقرطاجنة ، واسمها ترشيش وقيل هذا الاسم علم لها من قديم الزمان الذي هو تونس ، وسسالت بعض النصارى ممن لهم علم بالتأريخ فقال اسمها تنس ميف كتبنا وهذا الاسم باللسان لاعزيقي متناة تقدم واوقفني على كتلب عندة في التساريخ وكلتمأ المدينتين فيه مصورتان تونس وقرطاجنة والحناية ووادي جردة وتونس اصغر جما من قرطاجنة وسالتم عن تاريخهما فقال ازيد من الفي عام ، والنصارى

لهم احمام بهذا العلم والبلاد كانت لهم وصاحب الدار ادرى بالذي فيه ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى \* وامساً من قال بناها بنو امية في صدود الثمانين والذي بني الجامع ودار الصناعة مبيد الله بن الحجاب سنتر اربع عشرة وماية فبعيد اذكيف يعكن ان يقال مكثوا نيف وثلائين سنتر بغير مسجد وهولاء القوم كانوا في صدر الاسلام إلا ان يكون تاسيس السجد في الاول والبناء الصغم في للخر وبهذا يرتفع لاشكال بحول الله ، وامسأ السور فمن بناء بني الاغلب والقصبت ايما وكانت عمال افريقية سكناهم القيروان واول من سكن تونس من العمال الاغالبة ، قــــال ابن ناجي رحه الله واتنحذ بنو لاغلب تونس لتنزهاتهم وبنوا المجامع لاعظم ، قلست ومات يتونس عبد الله بن احد بن ابراهيم بن الافلب سنت ست بعد التسعين والماتسين مقتولا قتلم بعض خدمتم باتفاق من ابند زيادة الله واستقل هالملك بعك ، وبالمسلد فان مديند تونس لها حظ وافر ، وحسن باهر ، حازت تسبات السبق في البلاد الغربية ، وعلم شانها بين جيرانها وحباثبها الافريقية ، ولا سيما في هأ الدولة التوكية ، والسلطنة الخاقانية ، خلد الله ايامها ، وسير بالعدل احكامها ، تميزت بجمع المحاس، وصفا منها كل اسن ، واتسعت عماراتها \* وكثرت خيراتها \* وعمرت فيها الاسواق والدور \* وبنيت فيها المنازة والقصور \* وظهر فيها كل حسن غريب \* وهاجر اليها البعيد والقريب \* وطابق الاسم المسمى كما يقال تونس الغريب \* إلَّا انها في هذا الزمان اصيبت بالحن ، وقسام بها سوق المُوف من بعد كامن من شدةٍ الغنن ، صمى الله أن يجعل بعد عسر يسرا ، واهلها ولله الحمد لهم اخلاق رصية ونفوس ابية دوهل ثاقب، وراي صايب، وعلو شان، ووهدة اذهان ، وعلماوها مميزون عن سواهم بالذكاء والنباهة حتى ان الواحد منهم اذا لازم لاشتغال يحصل لدقي سنة ما لا يحصل لغيرة في عدة سنين \* ورزقها الله تعالى سرا تميزت بد بين البلدان ، واعظم سرها جامعها الاعظم كاند بين المساجد مسجد سليمان \* وذكرها العبداي في رحائد وائني على اهلها خيرا \* وذكر

علائه ابه الهم الهدوليا ذكر مصر قال سعاعك بالعيدي وس كابر في النقل فلينظر لاصل حوصان العلامة الشيخ ابو عبدالله مجد بن مصطفى الازهري نزيل تونس "رجم الله لما استوطن هذا الديار التونسية وتانس بها وحصر عند الهلها وامراثها يقول لو ستلت عن نلاث الاجبت بلا ولو قطع راسي لو قيل لي هل رايت اعلم من الشيخ ابراهيم اللقاني لقلت لا ، ولو قيل لي هل رايت اسر من جامع الزيتونة لقلت لا ، والسوال التالث ياتي في محله أن شاء الله تعالى حولقد غالى بعض العلماء في مدح تونس وحريمها حتى قال سن لم يتزوج بتونسية ليس بمحصن وفي هذا القدر كفاية على له خبرة ودراية ولو تتبعنا عاسنها لطال بنا الكلام وخرجنا عن الشوط حوليا مد القام لسانم في هذا الحس حصائيا عليه بالقط حوصى ان نصل الى ما هو اهم حونتقل من المحسوسية الى ما هو اهم حونتقل من المحسوسية الى ما هو اهم حونا توفيةي إلا بالله عليه توكلت وهو رب الموش العظيم ه

## البـــاب الناني في التعمريف بافريقية

افسريقية من بلاد الغرب وعند احل العام ان اطلق اسم افريقية فانعا يعنون بد بلد القيروان وإما اهل السير فيجعلونه اقليما مستقلا وله حدود ولهم المتلاف فيد وافريقية اوسط بلاد المغرب وخير الامور اوسظها = وقيل انعا المتلاف فيد وافريقية اوسط بلاد المغرب وخير الامور اوسظها = وقيل انعا الله المعرف والمغرب والا يقوق بين الاثنين الله المسنهما = وقيل سميت افريقية باسم اطلها وهم الافارقة والافارقة من ورد فاروق بن مصرايم وقال عاخرون الافارقة من ذرية قوط بن حام بن فوح عليه السلام سموا باسم البلاد = وقيل ان افريقش بن أبوهة بن ذي القرنين لها غزا بلاد المغرب ودوخ البلاد بني مدينة سميت باسد فقالوا افريقية وسموا العالم المعرفة على وقيل اسمد المعرف بن قيس بن صفي وسموا العالم المؤرية ، وقيل اسمد المعرفين بن قيس بن صفي

المحميري افتتحها وقتل ملكها واسمد جرجمير فسميت بد ويومئذ فال لادلهما ما اكثر بربرتكم فسبوا بربر قالد ابن خلكان ، وقيسل كان اسمد افريقس بالسين المهملة فعرجها العرب بالشين العجمة ، ونقـل ابن الشباط عن بعضهم اندكان يقول اسمها ابريقية من البريق لان سماءها خال من السحب قلمست وهذا القول بعيد لان افريقية كثيرة السحب حتى قسال بعصهم أن القيروان لا تخلومن السحب في غالب السند ويعبر عن فعص القيروان بمزاق لان السحب تتمزق مندحتي قال بعصهم تنشا السحابة بالقيروان وتنمطر بصقليت وغالب بلاد افريقيت كثيرة البرد والامطار وغالب الاوقات الانخلومن السحب ، وسمعت بعض الفقهاء يتول معنى قولم تعالى ــ اولم يروا انانسوق الماء الى الارض الجرز ــ يعنى الارض المخرشفة على احد التآويل ولا يرجد في غالب العمور اكثر خرشفًا من افريقيت والله علم ، وافريقية اقليم عظيم جع المحاسن الجميلة ، والفوائد الجليلة ، والمدن العظيمة ، والمزارع الكريعة ، والمياة العذبة ، والفواكم اليابسة والرطبة \* والمباني المنيفة \* والعادن الشريفة \* والمسارح العدة للصرع \* والاثار البديعة لأزرع \* وجيع ما يحشاج اليد \* وتقبل النفوس عليد \* وجعلوا حدود المغرب من سيب بحر النيل بالمشرق لل ساحل البحر الحيط من فاحيد المغرب ، وحد افريقيد بالطول من برقة الى طنجة وعرصها من البحر الشامي الى الرمال التي اول بلاد السودان قاله غير واحد ، قلست في زماننا هذا لا يعبر بافريقية الله من واد الطين الى بلد باجة ، وقسسال أبن الشباط وارصاف افريقية اشهر من ان تذكر ، او يختلف عليها من ان تجنعه وتنكر ﴿ ولم يزل بها على مر الزمان من العلماء والكتاب ﴿ وذوي البراعةُ في المعارف والاداب \* س تزدان بارصافه الاقطار \* وتشرق بانوار كلامم الاسطار \* وذكر احاديث شريفة في فصل المغرب وفصل افريقية \* وتنقدمم ابن الدباغ في ذلك واورد احاديث وردت في فصل المنسير ورادس \* وقال ابن ناجي لا شك ان لاحاديث التي في المنستير ورادس موصوعة \* وها انا

اورد من تلك الاحاديث ما ثبتت صحته على وجد التبوك ، ذكر ابن الشباط قـــال في كتاب مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام عن دارود ابن ابي هند عن ابي عُمان عن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ لا يزال اهل المغرب ظاهرين علم المحق حتى تقوم الساعة . وفي كتاب الطبقات في علماً وافريقية حدثني فرات بن محد قسسال حدثنا عبد الله بن ابي حسان الحصبي من صد الرحن بن زياد من ابي عبد الرحن المبلي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليم وسلم قال ــ لياتنين اناس من امتي من افريقية يوم القيامة وجوههم افتحل نورا من نور القمر ليلد البدر ، وذكروا مدة احاديث وردت في افريقيد وأن النستير باب من ابواب الجند ، ولا شك ان لها فصلاً وشانا والله اعلم ، وحسكى بعص المورخين عن عبد الرجن بن زياد بن انعم اند قال كانت افريقية من طنجة لل طرابلس ظلا واحدا وقرى متصلة عامرة فاخربت جيع ذلك الكاهنة وذلك لما هزمت حسان بن النعمان الغساني بعد ما فتح قرطاجنته وتونس وهزم البربر هزيمته شنيعته وفروا امامه الى برقته ورجع الى القيروان فسال هل بعنى احد مكن لد شوكة قوية من البربر فقيل لد امراة ساحرة يتمال لها الكاّهنة وهي بجبل اوراس في عدد عظيم ، فسار اليهما والتقى معها فاقتتاوا اشد قتال فقتل من العرب خلق كثير وانهزم حسان وانبعتم الكاهنة حتى خرج من عبل قابس واسرت من اصحابد ثمانين رجلا وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان ، وكستب حسان الى عبد الملك يخبره بما لقي المسلون فوافاة الجواب يامرة بالمقام حيث ادركد كتاب امير المومنين فادركد وهو ميني عمل برقة فاقلم هنالك خسة اعوام بموضع يقال لم قصور حسان وبد سمى الى الان ، ومسلكت الكاهنة افريقية خس سنين منذ انصرف حسان عنها وقالت للبربر أن العرب يطلبون من افريقيت المدآثن والذهب والفعنة ونحن انما نطلب منها المزارع ولا نرى لحم الله خراب افريقية حتى يياسوا منها وارسلت قومها الىكل ناحية لقطع الشجر والزيتون

توارينج النصاري اندكان لملك افريقية وهو صاحب قرطاجنة مائة الف جلس بين حسن ومدينة يحكم عليها واند لما غزا الى رومة المدآنن اخذ من كل بلدة رجلا ودينارا وسار اليها على ناحية المعرب على بحر الزقاق من فلحية الانداسية وافرنجة وافاخ على رومة وحاصوها حصارا شديدا وبعث صاحب رومة عمكوه في البحر الى قرطاجنة واناخ عليها ووقع القتال بسينهم على وادي بجردة وكان بينهم تحال شديد وكان الخيالة من اهل قرطاجنة ثمانين الفاغير الرجالة فعند ذلك رحل صاحب قرطاجنة عن رومة ورجع ك بلادة ومن ذلك الوقت بقيت الافارقة في الاندلسية وملكوها مئين من السنين والله اعلم \* وقـــال الملثوني لم يدخل افريقية نبي قط واول س دخلها بالايمان حواري مبسى عليد السلام \* قلـــت الحواري الذي بنظها اسمد متى العشار وفتل بقوطاجنة وهو أول تتن كتب لانجيل بلسان العبراني بعد رفع المسيح بتسع سنين \* وقـــبـــال غيرة بل دخلها نبي الله خالد بن سنان العبسي وكان مع زس الفترة ولكن لم يدخلها بدعوة وهو مدفون في الغرب في بلد بسكرة وانكر بعض الفقهاء ذلك وصححم الخرون والشيخ التواتي مكن اثبتد اندهو ، ورايت بخط والدي رجم الله عليد قـــال حصرت الشيخ المذكور وهو متوجد لزيارة نبي الله خالد بن سنان العبسي ولد كتاب صنفد الشيخ وثبت عندة صحتد وهو في تلك البلاد يسموند خالد النبي ويزوروند ويتبركون بمقامد إصلى الله عليد وسلم \* ومن مدن افريقية - برقة - وطرابلس - وغدامس - وفزان - وارجلة -وودان \_ وكوار \_ وقفصة \_ وقسطيلية \_ وقابس \_ وجوبة \_ وتيهرت \_ وباجتر \_ والاربس \_ وشقبنارية \_ وصبرة \_ وسبيطلة \_ وباغايتر \_ وليس \_ واذند \_ ودرعة \_ وجاند \_ وسوسة \_ وبدرت - وزغوان - وجلولا -وقرطاجند ـــ و"ونس ـــ وكل هذة وقع عليها الغتيم \* وانما كانت دار الملك اولا من قديم الزمان بقرطاجند لما كانت بيد لافارقد الاغريقيين لل أن

دخلت عليهم البربر من بلاد المشرق بعد ما قتل ملكهم جالوت وتفوقوا في البلاد فانحاز اكثرهم الى افريقية والمغرب واستوطنوا البلاد سهلها ووعرها الى ن ظهر فيهم دين النصرانية فتغلبت الروم علم سواحل البلاد وصارت لل س لهم ذمت ، وكانت قرطاجنت اعظم مدن المغوب وهي قديمت البناء قال بعضهم أنها بنيت في زس داوود عليد السلام وان بمين بناتها وبناً ع رومة اثنتين وسبعين سنتر ولم يذكر ما السابق منهما ، قلممست هذا بعيد جدا الله ان يكون بناءها الثاني أو النالث لقول احد المفسرين أن الذي كان ياخذ كل سفينته نصبا هو صاحب قرطاجنت ، وموسى كان قبل داوود عليهما السلام بزمان طويل ، وذكــر ان مجمع البحوين برادس والمدار بالحمدية وهي طنبذة واهل تلسان ايصا يسمون بلدهم بالجدار لل الان والله اعملم \* ويمشهد لقدمها ما روند النقاة من عبد الرحن بن زياد بن أنعم قال كُنت وانا غلام مع عمي بقرطاجنة نتمشى في ءاثارها ونحتبر بعجاًتبها فاذاً بقبر مكتوب عليه 'بالحميرية ــ انا عبد الله بن لاواسي رسول رسول الله صالح \* ويف رواية بعمهم ــ شعيب بعثني الى اهل هذه القرية ادعوهم الى الله تعالى اتبتهم صحى فتتلوني ظلما حسيبهم الله ، وذكر بعس المورخين ان موسى بن نصير لما فتم الاندلسية ذكر لد بها شيم كبير فدعا بد فاذا الشيخ وقعت حاجباً على عينيد فقال لد اخبرني ترم اتى عليك من السنين قلسال خسمائة عام فسالم عن اشياء فاجابه ال ان قال لم اين بلدك قال قرطاجنت قال لم كم عمرت بها قال ثلثمائة عام وبهذه البلاد ماتعى عام فسالد عن خبر بناك قرطاجند فقال بقيد من قوم عاد الذين اهلصُّهم الله بالربحِ العقيم فعمروها ما شآء الله ثم خوبت وبقيتُ الف سندُّ خرابًا حتى اتى النَّمررد بن لاوذ بن النسرود الجبيار فبناها على البنآء لاول تُسم احتاج الى المآء العذب فبعث لے ابيد وكان ابود بالشام والعراق وعمه على السند والهند فارسل اليد ابوة المهندسين والفعلة فيدسوا لد الماء حتى اوصلوة الى المدينة ومكتوا يرتادون المآء اربعين سنة ، واسسما حفروا

اساسد وجدوا حجرا مكتوبا عليد بالخط لاول سبب خراب هذة المدينة اذا ظهر فيها اللرِ فبينما نحن ذات يوم عند غدير بدار الصناعة بقرطاجنة اذ نصن بالملم منعد علم الحجر فعند ذلك رحلت الى هنا وس كان علم مثل راي في ذلك . وسالم عن عمر الملك فقال عمر سبعمائة عام والله اعسلم ، اهل افريقيته بهذه الحناية على مصر لان اصل الماَّء منبعث من عين جنقار واليوم اسمها الحميديد وهي وراء زغوان بمسافة بعيدة وجلبوا مآء زغوان معها وكلما وجدوا في طريقهم ماع جلبوة من اليمين والشمال عدة فراسز وكانت من اولها الى عاخرها تحفوفته بالبسانين والامياة جاريته بينها ﴿ وَكُنُّ تُوارِيخٍ النصارى ان طول مسافة الحناية من منبعثها الى المدينة ستون ميلا على لاستقامته وبتعويجها وطفاتها ثلثمائته ميل ونيف وثلئون ميلا وانها كملت في ثلثمائة سنة واربع سين ، قلـــــت لا يستغرب طول هذه المدة لان هذا البناء من اغرب الابنية واذا كان طولها ثلثماثة ميل ونيف وثلثين ميلا فلا يبعد ان يكون البنآء في كل سنة ميلا مع هذا الاتقان الذي بها وطول اعمار القوم وتس شاهدها حكم بعقلد بصحة ذلك ، وعنسسد النصارى كان بقرطاجند ثلثة اسوار داثرة بها والبحر يصرب في سورها وهي من المجب بلاد الله وكان تكسيرها اربعة عشر الف ذراع وهي من اعظم بلاد افريقية ، وقــــال البكري لو دخلها الداخل ايام عمرة لراى كل يوم احجوبته وبها قصر يعوف بالمعلقة مغوط في العلو فيد طبقات كثيرة مطل علم البحر . قلت لم يبق مما ذكر الآ هذا كالسم وبقيت خراتب بها يسمونها المعلقة الى الان ، قسسال وبها قصر يسمى الطياطر فيد دار الملعب وقصر يقال لد ترمس فيمد سواري من رضام مفرطة في الطول يتوبع على راس السارية عشرة رجال وبينهم سفرة وسبعة مواجيل تعرف بمواجيل الشياطين فيها مائة لا يدري من اين دخلها \* قلسست المواجيل موجودة ليومنا هذا \* قــــال وداخل المدينة مينا تدخلها السفن بشرعها وهي اليوم

ملاحة دليها تصر ورباط بعرف بيرج ابي سليمان ، فلـــــت اللاحة التي ذكرها وبرج اببي سليمان هي الآن البلد التي عمرها الاندلس وبرج ابي سليمان بها معروف وملاحة اخرى قريبة من اوهام المرسى والله اعلم أيهما كانت \* قــــال وبها قصوان من رخام يعرفان بالاختين فيهما مَاكِ بَعِلْوبِ مِن قبل الْجُوفِ لا يعرف مِن اين مُنجئد ، قلـــــت هو والله اعلم المَّاءُ الذي عليد ، ابار سكرة بملوب من المحوف من تحت المجبل الذي خلف جعفر وفيد ايصا مآك بجلوب من تحت الملاحد التي بها لانهم وجدوا ارض سكرة كثيرة المياه والغالب عليها الرمل فعصروا المآء بتعكيم البنآء العظيم وجعلوة متصلا بعصد ببعص واداروا بالبنآء كالمحلقد لمجمع المآء فيها وانصصاره ولها منفذ الى نعو قرطاجنة \* واخسبرني بعص سن اطلع عليها اند راى النفذ الحاري وراى بعص بنيانها من ناحية الحوف والذي من ناحية قمرت من تحت الملاحة ، ويقسمول من لا خبرة لد ان هذا الماء بقصد بسائين سكرة وهذا شيد لا يفي بعصد ثمن سكرة اصعاف مرات وانما هذا من عمل اللوك لامر مهم ، وكـــذلك الحناية لما احيى بعضها المولى المنتصر الحلصي وجلب المآء عليها الى بساتينه بابي فهو ويعبر عند اليوم بالبطوم عجز عن بنائها بالحجر وجعل اقواسها طايية وهي أقواس يسيرة وجلب الماء لل البركة التي هنالك وهي باقية الى الان هذا مع صفامة ملكه وعلو سلطنته وارتفاع صيته لم يستطع اصلاح بعص ما فسد منها ولاقدر على ردها كما كانت أول موة \* وبثية الحناية و اثارها باقية إلى يومنا وهي تدل على امر عجيب ، وامسسا ءاثار المدينة فلم يبق منها إلَّا بقية تحراب يعبر عنها بالمعاقد فيها اماكن كان يستقربها المُلَّة ، وة اثار المدينة يراها من يركب البصر وبقية البنيان طاهرة من تحت الماء وهي مبتدة في البحر بين القبلة والشرق ، ولا شـــك أن البحر الذي في حلق الوادي اليوم لم يكن قبل هذا الوقت وانما حدث بعد ما خربت قرطاجند ، وإذا كانت المعلقة قصوا من قصورها وبرج أبي سليمان متصل

بها ومحسوب منها بل كما قالوا انه من البناء الذي في وسلها تكون مسافنها ازيد من اثني عشر ميلا والله اعلم ، وسمعت سَن يذكر أن باب جهم من بعص ابوابهاً وهي مصلة ال الجبل الذي بازاء بلد سليمان المساة بم في زمننا هذا \* وفي سليمان المذكورة قسر ابي سليمان السابق ذكره وبد داموس لم يعلم احد منتهى طوف . فسجمان المتصوف في البلاد والعباد ، وسبحان س ايد دين الاسلام وعصابته بالنصر على اهل العناد ، وتمزيقهم في كل واد ، وفستح الله تعالى هذه الملكة العظيمة على يد حسان ابن التعمان ، في خلافة عبد الملك بن مروان ، في سنة تسع وسبعين من الهجرة ودخل الى افريقيتر في جيش لم يدخل بمثله احد قبله ومقدارة اربعون الفا \* ولمسما نزل على قرطاجنة ويها خلق عظيم التقى الفريقان والتحم الحرب وقتل حسان شجعانهم وابطالهم فاجتمع رايهم عل الهوب وكانت لهم مواكب معدة فارتحل الملك ومن قدر معدُّ ليلا ﴿ فَــــــــــــــنهم من هربُ الى الاندلس ومنهم سن درب الى جزيرة صقلية ، وإــــا علم اهل بواديها يهروب الملك تحصنوا يها فقاتلهم حسان وحاصرهم الى ان دخلها بالسيف وارسل الى من حولها وامرهم يهدمها وكسر القالة المجلوب عليها الماء وذلك من قبل أن ينفذ البحر الى تونس وإنما حدث من بعد ولله عاقبة كامور م وانما اطلت الكلام عليها لانها بديعة الاثار قريبة من هذه الدار وعاثارها تنبي من اخبارها والله يعلم وانتم لا تعلمون 🕶

## البساب السالث

میف فتح جبوش المسلمین افریقیة وذکرکل امیر دخل البها فی زنتن الصحابتر وفی زنتن التابعین وفی زنتن الخلفاء رنتن بعدهم الی ان ینتهی بنا الغرص ان شاّء الله تعالی

امسسلم أن الخُلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم فتح في ايامهم جل بلاد المشرق ولما فتر عمرو بن العاص مدينة مصر والاسكندرية بعث عقبة

ابن نامع لل برقت وزويلت وما جاورهما من البلاد فسارت تحت ذمة الاسلام وسار عموو بن العاص فغزا مدينة طرابلس وفتها وافتتح جبال نفوست وكانوا على دين النصرانية كل هذا في زس عمر بن الخطاب رصي الله تعالى عند في سنة ثلث وعشرين • وفي اقيامة دموو بن العاص على طرابلس بعث بشر بن ارطات فغتج ودان وجبال نفوسة ولم يتجاوز عموو بن العاص الحبر عن العاص على الله تعالى عند • الخبر عن قدوم عبد الله بن ابي سرح

وفي خلافة امير المومنين عنمان بن عفان رضى الله تعالى عند اقر كل عامل كان لامير المومنين عمر بن المخطاب وكان لاَّ يعزل احدا إلَّا عن شكاية فاقر عمرو بن العماص علم مصر وڪان عبد الله بن سعد بن ابي سرح من جند مصر \* فـــامرة عمان على المند وسرهد لل افريقية وكان الما عمان من الرصاعة وسرح معه عبد الله بن نافع بن عبد القيس وعبد الله بن نافع ابن المحسين فساروا حتى وصلوا افريقية واوغلوا فيها ونــازل قابس في طريقه ورحل عنها وبث سراياة في افريقية وكان معهم من الجند عشرون الفا ال وصلوا سيطلم ، وكسان الملك اذ ذاك جرجير وهو اعظم ملك بافريقية ، وقيمل اند كان عاملا لهرقل وخلع طاعة هرقل وأستقل بالملك وصرب الدينار باسمد أي باسم جرجير وكان سلطاند من برقة ك طنجة ودار ملك سيطلة وكانت بين عبد الله بن ابي سرح وبـين جرجير مراسلات فابي جرجير عنها وتاهب للحرب وجعل ابنتد على ديدبان عال عبد الله بن ابي سرح فاقسم بالذي جآء بد محد لا يقتل احد جرجير الله نفلد ابنتد ، والتعسم القتال وكان صكر جرجير مائة الف وصفرين الغا ، فمسمنصر الله المسلين وقتل جرجير قتلد عبد الله بن الزبير واخذ ابنته جرجير ، وقسمتل المسلون المشركين وهزموهم ك أن دخلوا مدينتهم ، فسمنزل دليها المسلمون وحاصروهم بها وفتحها الله عليهم وذلك في سنتر سبع

وعشرين واصابوا فيها ما لا يحصى من ذهب وقعة ربعث بالنتي الى امير المومنين عمان بن عفان وكان وسولد ابن الزبير فيقال اند بلغ المدينة حيف خسد وعفرين يوما وبث عبد الله بن ابي سرح سراياه فبلغت خيلة قصور قفعة فذلت الروم بافريقية والتجا اكترم الى المحصون وداخلهم الرعب وبعثوا حلى عبد الله يطلبون العملي وبذلوا له ثائماتة قنطار من الذهب وان يرجم من حيث جاء ع فاجابهم عبد الله على ذلك وصالحهم وقبض المال ثم انصوف عن افريقية بعد اقامة سنة وشهرين وكر راجعا على صر بعد ما اذعنت لد بلاد افريقية كلها وقسم الغنائم على المندي، وقسيل اند بعث عبد الله بن نافع من عبد القيس من أفورها ذلك على المؤنجة والاندلسية فاتياها من قبل البحر وغنوا ما شاء فورها ذلك على عبد الله بو قسيل اند فورها ذلك على المؤنجة والاندلسية فاتياها من قبل البحر وغنوا ما شاء الله به وقسيل على عملد عبد الله عن واكثر الناس من المورخين يقولون في واحد والله اصله عبد الملك وهو عمان واكثر الناس من المورخين يقولون في واحد والله اصله به المالم به المعتبي او لعل المعتبي الله عبد والله اصله به المعتبي الله عبد الله المعتبي او لعل المعتبي المعتبي او لعل المعتبي المعتبي المعتبي المعتبي المعتبي المعتبي المعتبي المعتبية المعتبية المعتبين عبد المعتبية المعتب

الخبر عن قدوم معاوية بن حديم ل أفريقية وفيد خلاف بين الورضين

قسسيل اند فزا افريقية في سنة اربع ولاثين قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عند ولد للث فزوات الاولى سنة اربع ولاثين والثانية سنة اربعين والثالثة في خلافة معاوية ولم يذكر احد من الورخين ما كان في خلافة امير المومنين على بن ابي طالب ولا ولدة الحسن الآ ان معاوية من حديج كان سنة خسين وكان معاوية بن ابي سنسان اذ ذاك خليفة وسنة اربعين كان الحسن بن على رضي الله تعالى عند والله اعلم علي منسة خس واربعين في زمن معاوية بن ابي سفيان ارسل معاوية بن وفي سنسة خس واربعين في زمن معاوية بن ابي سفيان ارسل معاوية بن حديج لله افريقية في عشرة عالاف مقاتل وكان معد عبد الله بن عمر بن المخطاب وعبد الله بن الربير بن العوام وعبد الملك بن مروان ويحيى بن

ابي الحكم بن العاص وودة اشراف من قريش ففتح مدينة سوسة وكان ارسل اليها عبد الله بن الزبير وقاتل النصارى الذين بها وطهرت مند شجاعة قوية على باب سوسة بحيث اند صلى ضلاة العمر والعدو قريب مند ولم يكترث بد ورجع الع معاوية بن حديج وارسل ابن حديج مبد الملك ابن مروان لے جلولا فحاصرها اياما وقسل من اهلها عددا كثيرا وفتحت عنوة وسبوا الذرية واصابوا مغنما كثيرا وقسم معاوية الفي بين المسلين والله اعلم هل كانت في سنة اربع وثلانين او خس واربعين وبين جلولا والقيروان اربعت وصرون ميلا وبقرب جلولا متنزة لبئي عبيد يعرف بسردانيد ليس بافريقيته اجل مند وكانت كثيرة الثمار واكثر رياحينها الياسين والورد ويها قصب السكر ، قــــال ابن ناجي كان يدخل في القيروان اربعون حلا وردا جلولياً في اليوم وبوردها يصربُّ المثل ﴿ وارسل معاوية بن حديجٍ جيشا في البحر في ماثتي مركب الى صقلية ففتحوها وسبوا وفنموا واقاموا شهرا وانصرفوا بغناتُم كثيرة ، وبسعث معاوية بالخبس ــ معاوية بن ابي سفیاں ، وینے سنت احدی واربعین فتح بنزوت وکان معد عبد الملك بن مووان فشد عن الجیش فمر بامواة من العجم فقرته واكرمتد فشكر لها ذلك ولما ولى الخلافة كتب لل عامله بأفريقية ان يحسن لها ولاحل ييما \* وبنزرت قديمة البناء وهي اجل بلاد على ساحل البعر \* قسلت وسمعت تس يقول معنى قولمه تعالى ــ وثمود الذين جابوا الصغمر بالوادي ـــ هي بنزرت \* وسسعت سَ يقول في قولد عز وجل ـ وسئلهم عن القريد التي كانت حاصرة البعر \_ هي بنزرت ، رسمعت سن يقول كان الْحاكم بها يهوديا في الزس السابق ولما صعف امرهم وصاروا لحت الذمة عاملهم السلون الذين تملكوهم بان جعلوا سوقهم ييم السبث نكايت لهم عن ما سبق من اذاهم حتى لا يتصرفوا معهم في معايشهم يوم السبث والله اصلم بعقيقة ذلك م وبسعث معاوية بن حديج رويفع بن ثابت الانصاري ال جربة ففتحها وهي جزبرة في البحسر تترب من قابس وبينهسا وبين

البر بجاز وفيها بسائين كنيرة وزيتون كبير عه وتسسيل أن روينع بن ثابت كان عاملا لعاوية بن حديج على طرابلس سنة ست واربعين ففزا افريقية من طرابلس سنة سبع واربعين وفتح جربة والله اعلم ه ورجسع معاوية بن حديج لله عصر فلما وصل مصر عزل معاوية بن ابي سفيان عن افريقية واقرة على مصر ووجه معاوية عقبة بن نافع الفهري لله افريقية في عشرة عالاف من المسلمين وقاتل سن بها من التصارى والبربر حتى افناهم واتخذ قبروانا للعسكر وهي القيروان التي في زماننا هذا ع وسبب بناتها مذكور في فير هذا المكان مسوط بزيادة بيان واختط بها الجامع كاعظم مدكور في فيد ه وكان عقبة رصي الله تعالى عند مستجاب الدعوة ، وقيل أن غزوته من كانت سنة انتسين واربعين والله اعلم ه وفي سنة احدى وخسين عزل معاوية بن ابي سفيان عقبة من افريفية وولى مسلمة بن

الخبرءن ولاية مسلمة بن مخلد كانصاري

فسلا وصل الع مسر بعث مولى لد اسمد دينار ويكنى بابي المهاجر الدويقية فلا وصل اليها كرة ان ينزل في بلد اختطد عقبة فبعد عن القيروان وبنى مدينة واخلى القيروان وامر الناس بعمارة بلك واسمها تيكروان فلما سمع عقبة بذلك حتى عليد ودعا الله تعلى ان يمكند من ابي المهاجر فلمحت جزيرة فلا سمع عقبة وسياتي بعد \* وفي ولاية ابي المهاجر فتحت جزيرة شريك « المجاجر فتحت جزيرة التي بها جام الانف وبناها الاندلس مثل سليمان وتركي وغيرهما واليها ينسب بالمجاريرة في يومنا والله اعلم \* وجزيرة شريك كانت عامرة في ذلك الوقت ويها مدن وقصور كثيرة وغيرات ومزارع حسنة وهي بين مدينة سوسة ومدينة تونس \* وسسميت جزيرة شريك نسبة الشريك العسي ومدينة تونس \* وسسميت جزيرة شريك نسبة الشريك العسي فافتقها وغم منها وقعل اهلها وبعث اليها ابو الهاجر حنش بن عبد الله الصنعاني فافتقها وغم منها وقعل الها وسبى سبيا عظيما « ورجسم عقبة ال

المشرق فشكى لــ عاوية ما فعام ابو المهاجر بـ فومله بالرجوع لــ عملم \* وتسسوفي معاوية رضي الله تعالى عند واستخاف ولدة يزيد بعدة فولى عقبة بن نافع افريتية في سنة اثنتين وستين من قبل يزيد بن معاوية فسار عقبته حنقاعل ابي المهاجر ، فسلما باغ افريقية اوثقد بالحديد وامر بتشريب مدينته الني بناها واعاد الناس كأ القيروان وممروها واجع مقبته على الغزو في سبيل الله ، واستخلف زهير بن قيس البلوي على الفيروان ومصى في عسكر عظيم حتى نزل مدينة باغاية وهي قريبة من جبل اوراس والجبل مطل عليها وكان قد لجا اليها جع من البربر والنصاري فقاتلهم عقبته قتالا شديدا وهزم الروم والبربر وغنم منهم خيلا لم يروا احسن منها ﴿ وَلِمَا جَلُّهُمُ الْيُ الْحُصِنُ وَارْتُحُلُّ عَنْهُمُ الْيُ مَدَيِّنَةً لِيسَ وَهِي أَذْ ذَاك من اعظم مدائن الروم فقاتلهم اسد قتال وهزمهم الع باب الحصن م وليس قريبة من بلد قسمطينة وبينهما مرحلتان واكثر اشجارها التين والعنب والْخُوخِ والْجُوزِ \* وفــــــتحت في ايام عُئبة غدامس ايصا ولكن في ولايتم الاولى سنة اننتين واربعين فقتل وسبى وبلغ في غزوته الى بلد السودان وعامة بلاد البربر وفتم فزان ونتم ودان وقفصة وقسطيلية فتحا نانيا لانها فتحتث قبلم وارتدوا فآعادهم بغزوتم حدة حتى اذعنوا لم ، وكذلك نفطة وتقيوس وقابس والحامد ، ولمـــا غزا فزان خرج اليد ملكهم فصالحد على الثماثة عبد وستين عبدا ۽ وغـزا قصور ڪوار وفرض علے اهلها ثلثماثۃ عبد وستين هبدا وهنالك ادركد هو واصحابد العطش فصلى ركعتين وسال الله سبحافه وتعالى المآء فجمعل فرسد يبحث برجليدحتي طاع المأء وهو الذي يقال لم عين الفرس لل زماننا هذا ﴿ وضايق علم أهل كوار ورحل عنهم والمخدم بغتة بعد ما رحل عنهم واطمانوا فابساح ما في مدينتهم وسبى نساءهم وذراريهم ثم انصرف ك زريلة ثم رجع ك معسكرة فاقام فيم عدة اشهر وسار بعد ذلك الى قفصة وقسطيلية م وذكروا ان باني سور قفصة غلام النمرود ت المسم توجم لل المغرب فاني مددنة ستة والدننة طنجة . وسبتسسة

مدينة عل بحر الزقاق من فلحية المفرب وكان صلحبها اليان وهو الذي اهان طارق بن زياد علے دخول بلاد لاندلس ۽ وهي مدينة قديمة من بنآء الأول وهي في زماننا في يد اعداء الدين اعادها الله للأسلام ، فصالحه صلحبها واقرة مل بُلادة وسار الى طنعبة ففقتها وقتل رجالها وسبى مَن فيها وهي طنعبة البيصاء وكانت دار ملك الموك المغرب ، وقسيل انه كان المك من ملوكها في عسكرة ثلاثون فيلا وهي المخر حدود افريقية في المغرب وبينها ويرن القيروان الف ميل وهي اليُّوم في يد الكفرة اعادها الله تعمالَى للاسسلام وما ذاك إلَّا من اصل الفتن التي كانت بين ملوك المعرب الاشراف الذين كانوا بمدينته مراكش حرسها الله وملكوا العرايش والمعسورة والبريجة ووهران وهدة اماكن بالمغرب اعادها الله تعالى للاسلام وذلك بعد كالف من الهجرة . وومـــل عقبة ــــك السوس كلادنى والسوس كلاقسى ومن طنعة ــــك تاجرا مدينته السوس كلادنى عشرون يوسا وليس يف بلادهم شجمر ولا نخمل ولا زيتون وعندهم القمح والشعير والاغنام ولباسهم الصوف ، ومن تلجرا لل طرفلة مدينة السوس الاقصى مسيرة شهرين ، وليس وراء طرفلة انيس قي المفرب لل منتهى بحو الرمل ، ومن طرفلة لل غانة ثلثة اشهر والله أمام . قمسال وقاتل عقبة اهل السوس وسيمنهم سبيا كثيرا وفتح مدينة يعلى وسبى منها سبيا لم ير مثلد حسنا ، وكأنث الحارية مند تباع بالف واكثر من ذلك أي الدنانير ، وفسستر درعة وهي مدينة طبيمة لها وادي يجري بالماً وعليد اسواق بعدد ايام الجمعة كل يوم سوق وربما كان سوقان في اليوم الواحد في اماكن متفرقة وذَّلك لكثرة اهلها وطول صارتها \* وفسستم مدينة نفيس وكانت حصينة واليها التجاكثير من البربر والصارى لمصانتها فحاصرهم هبة وقاتلهم حتى فتحها واصاب فنائم كثيرة . ووصل الى درعة من بلاد السوس الأقسى ودخل لے بلاد لمتونة ق الصحواء وفر الناس امامد لا يقوم بين يديد احد ولا يعارضد الى ان بلغ لل البحر المحيط \_ قال فادخل فيدقوائم فرسد وقال \_ وعليكم السلام \_

فقال لــ اصحابــ وله تن إنسلم يا ولمي الله فقال له قوم يونس ولولا البحــر لاريتكم اياهم ع ثم قال ما اللهم أنك تعلم أني انما اطلب السبب الذي طلبد وليك ذو القرفين ألا يعبد الله الله ــ ثم كر راجعا وتخلى الناس عن طريقه خوفا من جيوشد وقد دوخ البلاد وليس بافريقية سَن يخالفه ، ووصــــل ـــــك مدينته لمبئة وكان مللّهم كسيلته فتقدمت جيوش هبته وبقي في نفر يسير من اصحابد الى أن بلغ تهودة وبادس فغلقوا أبوابهم دوند وشتموة من اعلى اسوارهم ودعاهم لے اللہ فلم يجيبوا وبعثوا لے كسيلة وكان معتن اسلم على يد ابي الهاجر لما فتح تلسان ، ثسم صار في عسكر عثبة فاستخف بد معبد ركان ذبح عنما لاسحابد فامر كسيلة بسلخ شأة فقال كسيلة ايها كلامير هولاء غلماني فاببى عليد فقام مغصبا وجعل يسلنح الشماة ويمسم يده على ذقند والعرب تسخر مند فسمر بهم رجل من العرب فسال أن البربري. يتوعدكم \* وقسسال ابو المهاجر لعتبة ان الرجل قريب عهد بالاسلام فلا تهند فلم يلتفت اليد عقبة ، والحما ارسل لد الروم امكنت الفوصة فقال ابو المهاجر لعقبة عاجلد قبل ان يجتنع اليد اموة فزحف اليه عقبة ففر امامد ووافاة بمقبرة من تهودة فنزل عقبة وصلى وكعين واطلق ابسا المهاجر وقال لد عقبته الحق بالمسلمين فقم بامرهم وإنا اغتنم الشهادة فقسال ابو المهاجر وإنا اغتنمها ايحا فكسرا اغماد سيوفهما وسن معهما من المسلين والتحم اللتال بينهم فتكاثر العدو فئتل عقبته وابو المهاجروتين كان معهما ولم يفلت الآ القليل ، واجتمع لل كسيلة جيم أمل المغرب من الروم والبربر واشتعلت افريقيته نارا وزحف كسيلتم لل القيروان فلا سمع زهير حرص الناس على لقاتم فامتنعوا مند واقبل كسيلة ك القيروان بعساكر البربر فخرج اهل القيروان هاريين مند ولم يبق بالقيروان إلا الذراري والصعفآة فبعثوا لل كسيلة وطلبوا مند كلامان فامنهم ودخل كسيلة القيروان وفر زهير بسّن معد لل برقة واقام بها لل ان مات يزيد بن معاوية بن ابي سفيان وتولى ولك معاوية لاصغىر ومات واجتمع الناس بالشئام علم مروان بن الحصم وتوفي سنة خس وستين وقدام بالامر بعدة وادده عبد الملك بن مروان \* فسلما اشتد سلطاند سالوة ان ينظر في احوال افريقية وتخطيصها من يد كسيلة فقال ما ارى لها الله زهيرا لدينم وورعم وحو اموف الناس بسيرة عقبة فبعث لل زهير وامدة بالجيوش والاموال وارسلم لل افريقية \* فسلما ترادفت عليم المحموع اقبل لل افريقية في هند عليم وذلك في سنة سبع وستين وقيل نسع وستين من المجوة والله اعلم بحقيقة ذلك \*

الخبر عن امارة زهير بن قيس البلوي

واسما قدم زهير ك افريقية وسمع بد كسيلة رحل عن القيروان ونزل على ليس وقيلُ من ، ولسا باغ زهيرا خبرة لم يدخل ال القيروان واقام علے بابھا ثلاثا وارتحل رابع يوم حتى اشوف علے كسيلة فنزل الناس وباتوا على مصافهم ولما اصبح صلى بالناس قم زحف بهم والتحم الحرب فتتل من البربر خلق كثير وفر كسلم وقفل ك مبس ومصى المساون في طلب البربر يئتلونهم كيف شاءوا ورجع زهير لل القيروان فنمافد جميع تتن بافريقية ولحصمنوا بمعاقلهم ولم تقم لهم شوكة بعد ذلك وعستر تونس على احد اقوال بعض الوردين كما سبق ، وقسميل ان حسان بن النعمان افتتحها وقد مر في اول الكتاب ، وقسميل ان زهيرا كانت ولايتم من قبل عبد العزيز بن مروان وعبد العزيز على مصر من قبل عبد الملك اخيد ثم أن زديرا راى أفريقية ملكا عظيما فكرة الاقامة بها لرفاهية عيشها وقسال انما جنت الجهاد والحاف أن تميل بي الدنيا وكان من الزاددين العابدين فكر قافلا لله المشرق فلما انتهيَّ لم برقة. امر المسكر بالسير على الطريق واخذ هو في صابد قليلد على طريق البصر فوجد اقواما من النصارى اخذوا جلة من المسلمين اسمارى فاستغاث بم المسلون فوقع فيهم بئن معد فاستشهد رجة الله عليد وتتن معد ، وإـــــا انتهى الخبر على عبد الملك بن مروان عظم عليد ذلك وكانت مصيبته بد

منل حميبة عقبة رجهما الله \* واستغاث المسلمون لعبد المملك وسالوة ان ينظر في امر أفريقية فاتفق رأيد على حسان بن النعمان الفساني وكان بمصر في عسكر عظيم عدة لما يحدث \* وفستحت في ايام زهير بن قيس باجة وغقبنارية وهي اليوم تسمى الكانى والاربص وهي قرية قريبة منها ومدينة تونس وقرطاجنة على الاختلاف في هذين البلدين والله اعلم \* الخسر عن ولاية حسان بن النعمان الغساني

فكتب اليد عبد الملك يامرة بالتوجد الى افريقية واطلق يده عل اموال مصر يعطى منها ما شاء لمن يرد عليد من الناس فوصل افريقية في اربعين الفا ولم يدخل افرياية اعظم مند قبلد وذلك في سند سبع وسبعين وقييل في سنة ست وسبعين وقيل تسع وسبعين ، فسملها بلغ القيروان سال عن اعظم ملك بافريقية فقيل لد صاحب قرطاجنة ، وكانت مدينة عظيمة تعمرب امواج البحر سورها وبيينها وبمين تونس الني عشر ميلا وبمين تونس والقيروان ماثد ميل وقد سبق التعريف بها ولكن جثت بها هنا لاتسام الفائدة ، واعجب ما بقرطاجند دار الملغب ويسموند الطياطر وقد بنيت اقراسا على سواري وعليها مثلها ، وصور في حيطانها جميع المحيوان واصحاب الصنائع ، وفيد صور الرياح فصورة الصبا وجد مستبشر وصورة الدبور وجه عبوس \* ورخمام قرطاجنة لو اجتمع اهل افريقية على نقلد لم يمكنهم ذلك لكنرند \* قلمست لم يبق يها في زماننا من الرخام شي \* وصبط ابن الشباط قرطاجنته بفتر القاف وسكون الراء المهملته وبعدها طآكه مهملته وفتح المجم وتشديد النون وتآك مونثة وقيل بكسر الميم ع وقــــــــــال سمعت، سَن يقول قرطاجند بفتح الجيم وكانت دار الملك بافريقيد . فبمسعث اليها المخيل وصايق مها وقطع القناة التي جلب عليها المآء وكان المحرام يخرق لل تونس وانما خرق بعد ذلك ، وهممدم المدينة وهتت اهلهماً واستقام امرة \* تسم ان حسانا بلغد ان النصاري تجمعوا لد وساعدتهم البوابرة ٥ فــسار اليهم وهزمهم لل بوقة ورجع لل القيروان فاستواح بها

وسال هل بقي احد اذا قتل خافت البربر والنصاري فعيل لد امراة يقال لها الكاهنة وهمي بجبل اوراس لخافها النصاري والبربر فتوجد لل لقآئها وعلمت الكاهنة باموة فقدمت اليه في صكر عظيم من البربر والروم \* فالتقى الجمعان واقتتلوا قتالا شديدا ففر حسان منهزما وقتل من العرب خلق كئير واسرت من اصحاب حسان ثمانين رجلا واتبعث حسانا حتى خرج من عمل قابس ونزل في برقت بمكان يعرف بد الى اليوم يقال لد قصور حسان وقد سبق في أول الكتاب بما فيد كفاية ومكث هنالك خسة اعوام ال ان جاَّة كتاب مبد الملك بن مروان وامدة عبد الملك بالمال والرجال وكر راجعا ل افريقية ، فسلما سمعت بد الكاهنة بعثت ل عمال افريقية كلها وقطعت اشجارها وخربت بساتينها علما بان العرب لا يطابون إلَّا المدن وإذا الصلت المدن لم يكن لهم ارب في افريقية واسم الكاهنة دامية بنت ينفاقي وهي من عظماً عالمربر الذين ملكوا افريقية وكما سبق في اول الكتاب انها كانت طلا واحدا من طرابلس ل طنجة ، وكانت الكاهنة اطلقت س اسرتد من العرب الله واحدا اسمد خالد فاخت بيند وبين ولديها وقالت لهم اني مقتولة وكانها تنظر لل راسها يركس بدلك ناحية المشرق ثم امرت أبنيها وخالدا ان يعصوا لے حسان ويستامنو، فتوجهوا لے حسان وأعلوة بالخبر ، نسسم نقدم حسان حتى التقى بها واقتتلا قتالا عظيما حتى طن الناس اند الفنا ، فانهزمت الكاهنة وتبعها حسان وقتلها بمكان يعرف ببتر الكامنة وقيل في طبرقة وبعث براسها لل عبد اللك ، وعقد لولدي الحاهنة على النبي عشر الفيا من البربر الذين اسلموا وبعثهم لل المعوب يجاهدون في سبيل الله ولم يبق لد بافريقية منازع فرجع لل القيروان وقد دانت لد البلاد وذلك مي سنة اربع وثمانين وكتب الخراج على النصارى وعل من تمسك بدين النصارى من البربر وتقدم أن زهيرا أفتتح تونس نقلم ابن الشباط من البلاذري ومن البكري ان حسانا افتحها -قـــال ابن الشباط ولعل الفتم كان مرتين والله اعلم . وســبق في اول

اكتاب ان حسانا هو الذي خرق البعسر ملك تونس واند بعث لله عبد الملك بن مروان يخبرة بحال تونس حتى بعث لد القبط كما مرءانقا ومهد قواعد افريقية ك أن عزل بموسى بن تصير والله اعلم عد الخبر عن امارة موسى بن نصير القرشي

من قبل الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد ما عزل عنها حسانا وقيسل اند استعفى منها وان الوليد ارادة لل افريقية فاعتنبع منها وحلف عنهما فكتب الوليد لل عمد عبد العزيز ان يبعث موسى بن تصير لل افريقية وقطع أفريقية عن عمه عبد العزيز وارسل اليها موسى بن نصير فقدم لافريقية سنتر ثمان وثمانين فوجد البلاد خاليتر لاختلاف ايدي البربر مليها ولمسما سمعوا بد فروا امامه لل المغرب فتبعهم يئتل ويسبي ولا يدافعه احدحتي بلغ السوس كادنى فاستامند البربر فامنهم وولى عليهم واليا واستعمل على بلاد طنجة طارق بن زياد مولاه وترك معد سبعة عشر الف فارس من العرب والبربر ثم رجع لَمُ أفريقية فلتح بجانة \* وقيل كان فتحها على بعد بسر بن ارطاة استعمله موسى بن نصير وبعث بخمسها لل الوليد وفستح زغوان وكان بها عدة قرى وبها من البربرعالم عظيم فغزاها موسى بن نصير وفل جعهم وسبى منهم سبيا عظيما فبلغ سبيهم عشوة عالاف وهو اول سبي دخل القيروان في ولاية موسى بن فعير وغزا هوارة وزنائة وصنهاجة ، وقيل أن موسى كانت اول ولايتد من قبل عبد الملك بن مروان سنت ثمان وسبعين ولم يزل لل ايام الوليد بن عبد الملك فتوالث عليد فتوحات دوسي ابن نصير فعطمت منزلتم عند الوليد ، وقيسل ان موسى هو الذي خسرق البحر لل تونس وبني دار الصناعة وصنع بها مائة مركب رضزا صقلية ، وبعث ولدة مروان لــــــ السوس لاقصى في خسة عالاني فارس فغنم منه ما لا يبلغ المحصوء قيـل ان السبي بلغ اربعين الفا • وبـلغ •وسـى ـــك ما لا يبلغه غيرة لل البحر الحيط ورأى عجائب يقصرعها الوصف وهي مدونة في فير هذا الموضع يطول شرحها لمن لتبعها وراي ما لم يرة غيرة \* وبعث لل

الاندلس طريفا مولاه ولقبه ابو زرعة في سنة احدى والسعين وبلغ الى جزيرة لهريف وبه سبيت الى كان ، وفي سنته اثنتين وتسعين بعث مولاه طارقا العلانداس وكان عامله عل طنجة واعاند على الدخول اليها اليان صاحب لهنجة وقيل صاحب سبتة وقيل اليان وصل الى القيروان مستنجدا بموسى أبن نصير لامر حدث عندة من قبل ردريق ملك الاندلس وهون على موسى فتر بلاد لا ندلس وان مرسى كتب الى طارق يامرة بالسير الى الاندلس . وكمانت دار الملك بها مدينة طلطلة وركب طارق في البحر ونزل في جبل الطار حكذا اسمد في زماننا هذا وانما اسمد جبل طارق لانه سمى بد واعافد اليان صاحب الجزيرة الخصراء من عسل طنجة وشرعد يطول فكر ذلك صاحب كتاب المغرب وفي الاكتفآء لابن الكردبوس والطبري وصلحب الختصر وغير واحد من اهل السير والعمدة عليهم ع ولما حل طارق بجبل طارق وسمع بدردريق ملك الاندلس حشد جيشد وجع جوعم واتى ال طارق فالتقى معد وكانت ايام التمال بينهم ثمانية ايام فهزم الله الكافرين ومنح النصر المسلمين • وكسان مع لحارق اثنى عشر الفــا ومسكر الروم هي عظم واصاب المسلون من السبي ما لاحد لد من الذهب والفصد والجوهر حتى أن الرجل منهم أذا صلعت دابتد وجد ع حافرها مسارا من ذهب او فعند او صعبات من جوهر وهذا شي لم يسمع ممثلم ، وفستح اشبيلية وقرمونة وغاذونة ومورور واستجة وقرطبة وطليطالة وباجة وماردة وسرقسطة واكنر بلاد كاندلس ، والمسما سمع موسى بن نضير بهذا الفسر احب أن يكون شريكا معد فاستخلف ابند مبد الله على افريقيتر وشنعص بنفسه وذلك في سنة ثلث وتسعين وكان في عشرة ءالاني فارس \* فسسار على غير الطريق التي سلك عليها طارق وفتح في طريقه عدة مدن المحر \* وغسزا موسى من طلطلَّة لـ الجلالقة فطلبوا للامــان من موسى وسار على سرقسطت مسيرة عشرين يوما وبين سرقسطت وقرطبت مسيرة شهر به ركسانت اقامتم بالاندلس عفرين شهرا وخرج من الاندلس

وقدم لے الولید كنابا يقول فيد ـ يا امير المومنين اند الحشر وليس بالفشر \_ واقبل بماثة عجلة وثلثين عجلة مملوة بالنعب والفصة واللولو وءَانَاتُ لا يَعلم قيمتها الآ الله ومن ابناَّه الملوك والاسرى منا يُقرب من ثمانين الف اسير والمآندة التي كانت لسليمان بن داوود عليد السلام واقى افريقية سنة اربع وتسعين واستضلف ولك عبد الله على افريقية وعلى لاندلس ولك عبد العزيز ، وإقســــبل يجر الدنيا لهلفد ووصل لحل مصو سنته خس وتسعين ورحل لل الشام فوجد الوليد في شكايته التي مات فيها ، وبسعث اليد سليمان اخوة بامرة ان لا يدخل في الأم الوليد لاند كان ولي العهد فخالفد موسى ودخل دمشق والوليد في مرصد فلا ولي سليمان الخلافة حقد علم موسى بن نصير وصادره بماثتي الف دينار، وحمج سليمان ومعم موسى فمات في تلك السنة بعدما طلب في مصادرتم في أحياً العرب وقاسى كرباحتى أن خادم مم بالهروب عند لما قلق مند فلما راى موسى ذلك دعا الله ان يقبضد فاصبح ميتا رحمة الله تعالى عليد وكان مجاب الدعوة فسبحان المعز المذل بعد ما ملك ما لسم يملكم غيرة وهاز نصف المعمور من الدنيا لم يمت حتى احتاج ك السوال في اقرب مدة ومات في مصادرتم رحمة الله عليم ، وانمسا اطلت الكلام هنا لان غالب اهل بلدنيا ليس لهم اعتباك بالاخبار فاذا نظر احد في هناك الاوراق علم أن أفريقية لها صيت في كل زمان ، وأن من البلاد كلها فتحت على يد عمال افريقية \* وكانت دار الامارة بالقيروان \* ومنهما فتحت صقلية ايصافي ءاخر المائة النالنة كما سياتي أن شآء الله تعالى ه وموسى بن نصير هذا من التابعين يروي عن تميم الداري رضى الله تعالى عند ﴿ وكان عاقلاً كريما شجاعا لم يهزم لد جيش قط ذكرة ابن خلكان واثني عليد بزيادة ثناً عن ونــقل عن الليث بن سعد اند قال بلغ الخمس ستين ااف راس في فزوة افريقية على يد موسى بن نصير واند وجد ولك عبد الله فاتاء بماتة الف راس من السبايا ووجه ولك مروان الى ناحية اخرى

فاتاء ببثلها ۽ وقــــال الصندفي لم يسمع ببئل سبايا موسى بن نصير ليف لاسلام واستحصب عند قمدومد لح الوليد سبعة وعشرين تاجا مكللته بالدر والياقوت تبجمان ملوك الاندلس اليونانيين ومن الرقيق ثلائون الف راس وقمسيل ان الوليد بن عبد الملك هو الذي نقم عليد واقعامد في الشمس يوما كاملا حتى خر مغشيا عليه ، والاصر اند صادرة سليمان بن عبد الملك وهر معد في سنتر تسع وتسعين وقيل سبع وتسعين ومات في الطريق بوادي الفرى والله اهلم ذكرة المسعودي وابن خلكان وغالب المورخين بابسط من هذا ، وكسانت ولايتم بافريقية ست عشرة سنة ومات ولم من العمر ثلث وسبعون سنة ، وإسمال ولي سليمان بن عبد الملك المحالفة سنة ست وتسعين عنول عبد العزياز بن موسى بن نصير عن الاندلس . وقسيل عبد العزيز هذا كان اخا موسى بن نصير ، وبسعث اليها الشيخ ابن مالك ، وكانت ولاية عبد العزيز على الاندلس سنة ، وبعث للے افریقیت عبد اللہ مِن کریز واقام بافریقیت الے ایام امیر المومنین عمر مِن عبد العزيز رصي الله تعالى عند ﴿ وَعَسِدَ اللهُ بَنْ كُرِيزُ هَذَا ﴿ وَالْقَائِلُ كُنْتُ عامل افريقيت في أيام همر بن عبد العزيز فشكوت اليه الهوام والعقارب التي بافريتية فكتب الي وما علم إحدكم اذا امسى ان يقول ـ وما لنا الَّا نُتُوكُل عِلَمُ الله وقد هدانا سَبلنا ولنصبرن عِلَم ما ءاذيتمونا وعِلَم الله فليتوكل المتوكلون - قسلت وعلى رأس المائة الاولى دانت لد جيع افريقية من برقة الى السوس الاقصى ولم تقم بعد قائمة للنصارى والبربر الذين بها ، فسمنهم من دخل في الاسلام ومنهم من صربت عليد الجزيد ، وكانت بها عدة قرى عامرة بالكفر لل بعد المائد الرابعد ، وكانت الاساقفة تاتي من الاسكندرية من قبل البترك الذي بها في نصارى افريقية والآن طهر الله تعالى هأى البلاد من دنس الشرك ولله الحمد . وكانت الولاة في الزسّن لاول سكناهم القيروان ويبعثون بعمالهم لل اقصى المغرب \* ويف ايسام عمر بن عبد العزية عزل عبد الله بن كريمز الذي كان عاملا

السليمان بن عبد الملك وبعث الله لاندلس حديقة بن الانصوص ع وبعث لافريقية محمد بن زيد الانصاري فاقام بها لل ولاية يزيد بن هبد الملك بن مروان \* فـــعزلد يزيد بن عبد الملك بن مروان وبعث ال افريتية يزيد بن ابي مسلم الذي كان وزير الجماج بن يوسف الثقفي وكان سجند سليمان بن عبد الملك بن مروان وبقي في السجن ايام سليمان وايام عمر بن عبد العزيز فلما استخلف يزيد بن عبد اللك اطلقه من السجن وبعثد لل افريقية والساعليها فلما قدم افريقية واجتمع بمحمد بن يزيد للانصاري قال لد يزيد المحمد لله الذي مكنني منك والله لو حال القيصَّاة ييني ويبنك لسبقته اليك ، وقيل كان بيك عنقود من العنب واند قال والله لو سبة بي ملك الموت عن أكل هذا العنقود لسبقتد اليك وامر بتقييك وحطه في الطُّع فينما هم في الحاورة اذ اقيمت صلاة المغرب فقام يزيد ليصلي بالناس فلما سجد طعند رجل فقتله واشار لل محد بن يزيد ان سر في امن الله قال مجد فسرت وإنا متعجب من صنع الله ذكرة ابن خلكان بابسط من هذا \* وذكرة صاحب الفرج بعد الشدة \* وقسسيل سبب قتل يزيد ابن ابي مسلم اند اراد ان يسير في الناس بسيرة الجهاج فدسوا عليد سَن تعلم ۽ وقسيل ان الذي قتلم من المحوارج ۽ وقسيل ان اهل افريقيت كتبوا ــــل امير المومنين يزيد بن عبد الملك ـــ انا لم نخلع لك طاعتروانما عاملك سار فينا بالمحور فتتلناة \_ فرد عليهم محد بين يزيد الانصاري وصرف ببشر بن صفوان الكلبي \* وبسعث لَّهُ كاندلس عقبت بن الحجاج وإقام بشر بن صفوان الكلبيُّ بافريقية الى سنة خس ومائة ، فقفل من افريقية بهدية عظيمة الله يزيد بن عبد الملك فبلغم في الطريق وفاة يزيد فاقبل بهديته لـــل مشام بن عبد الملك فرده لـــل عملم بافىريقيته فلم يزل بهـــا لـــل ان مات في سند تسع ومائد ، واسمستخلف بشر على افريقيد ابن قرط الكلبي فعاث بها \* ولما بلغ خبرة لل حشام عزلد وولى مكاند عبيدة بن عبد الرجن القيسي وذلك من صفر سنتر عشر وماثمتر فلا قدم عبيدة ال

افريقية بعث المستنير بن المحارث غازيا في صقلية فاصابتهم ريم فاغرقتهم وسلم المركب الذي بد المستنير والقتد الريح لـ ل طراباس \* فحسب مبيدة لل عاملم بطرابلس يامرة بامساك المستنير وان يشد وثاقم ويرسلم اليد ففعل بد ذلك وارسلد الى القيروان فلما وصل الى عبيدة جلك وطيف به في القيروان والقاة في السجن \* وانسا انتقم من المستنير لانه اقام بارض الروم حتى دخل الشتآء واشتدت عليد امواج البصر حتى طبث المراكب ولم يُول محبوسا الله ولايد عبيد الله بن الحجاب فاطلقد ابن المجاب وبعثم لئ تونس كما موفي اول الكتاب وسياتي بقية خبرة ان شآء الله • بني دار الصناعة بتونس - ودار الصناعة عبارة عن الكان الذي ينشا بم المراكب لان المراكب غزت من بحر تونس من قبل أن يتولى عليها أبن الحبحاب بزتن طويل \_ ويويد قول تن قال ان الذي بني دار الصناعة هو حسان بن النعمان او متن فال ان موسى بن نصير هو اول متن غزا في محر تونس او غيره \* وابن الشماع صم عنك ان الباني لدار الصناعة عبيد الله بن المجاب والعقل والنقل يَشهدأن بخملاف ذلك والله اعلم وسياتي مِمزيد العماح ، ولم يزل عبيدة بن عبد الرحن القيسي آلى سنة عشر ومائة فقفل كما المشرق وقدم على هشام من افريقية ومعد هذايا كثيرة ، وكان في ما قدم بد من العبيد والاماء والحواري المتضرة سبعمائة جارية وغير ذلك من الخصيان والخيل والدواب والاواني من الفعد والذهب فقدم على حشام بهداياة واستعفاة فاعفاه \* وكان خلف على افريقية عقبة بن قدامة التجيبي الخبر عن ولاية ابن الحبتاب

فكتب هشام الى عبيد الله بن المجتاب وكان عامله على مصر فامرة بالمسير ك افريقية وولاة ايماهما وذلك في ربيع الاخير سنة عشر وماتة. فاستخلف ولك على مصر وقدم ك افريقية فاستخرج المستنير من السجس وولاة تونس ، وبمسمعث حبيب بن ابي عبيدة بن عقبة بن ثافع ك

السوس وارض السودان فغنم مغنما لم ير مثله واصاب ذهباكثيرا وكان في ما اصاب جاريتان من جنس تسبيد البربر اجان ليس لكل واحدة منهس الله ثدي واحد ، ووجــــــــ خالد بن ابي حبيب الفهري ــــــــــ البربر بطنجة ومعد وجوة اهل افريقية من قريش ومن كانصار فقتل خالد وتن معه ولم ينبج منهم احد فسميت غزوة لاشراف وقفل عبيد الله بن الحبحاب الى هشام في جادي لاولى سنة ثلث ومشرين وماثة ذكرة صلحب كتاب لاكتفاء ابن الكردبيس \* ونسقل ابن الشباط ان عبيد الله بن الحبحاب ارسل حبيب ابن ابي عبيدة في البحر فازيا لــك صقلية في سنة ائتين وعُفرين وماثة فظفر ظفرا لم ير مثاء ونزل على سرقوسة وهي اعظم مدنهم بصقلية فقساتلهم وقاتلوه حتى صرب بابهما بالسيف فاثر فيد فهابتد النصاري فاذعنوا بلاآء الجزية فاخذها منهم ورجع سالما لل عبيد الله بن الحجاب ، وكان ابن المجحاب رئيسا نبيلا واميرا جليلا وكاتبا بليغا حافظا لايام العرب وهمو الذي بني المامع بتونس ودار الصناعة سنة اربع عشرة وماثة كما تقدم كذا نقل ابن الشباط وذكر عن غيرة أن ولايتم كانت سنترست عشرة وماثة وقفل لے المشرق في جادي الاولى منة ثلث وعشرين وماثة والله اعلم ،

الخبراء والايت كلئوم بن عياس القيسي المحتملة وفي جادى التانية من سنة ثلث وعشرين وماتة وجه هشام أبن حبد الملك كائيم بن عياس التيسي الى أفريقية فلما قدمها غزا الى طنجة فقتلم البربر هنالك ولم يذكر وفاته وأنما ذكر ذلك اجالا لا تفصيلا ولم اطلع على خبرة في غيرة ولعل صلحب تاريخ القيروان ذكرة بابسط من هذا واني متشوق الى روية هذا التاريخ ولم اتصل به واعل ما ذكرته في هذا المجموع هو موجود في تاريخ القيروان بزيادة ايعماح ومسا جعت هذا القدر اليسير الا من غيرة ولي العذر فيما جعته من تشتت البال وترادف المحن ولاهوال ومن صبق الوقت وكنوة المقت وقلة الاطلاع وقصر الباع وقلة المساعد وكنوة الناقد والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله ه

### الخبر عن ولاية حنظلة بن صنوان

قال بن الكردبوس ولما سبع دشام بن عبد الملك بودة كالنوم بن عاص ارسل الى افريقية حنظلة بن صفوان في صفرسنة أربع وعشرين وماثة فاقام بها الى ايام مروان بن محمد ، وفي ايام هشام بن عبد الماكث عزل عقبة بن الجماج من لاندلس وولى مكاند الحسمام بن صوار الكابي فاقام واليا بالاندلس تسعد اعوام وهوالذي جوزاليها من اهل الشام عدرة ءالاف رجل وهزم بهم ابن يفرن الزناتي اذ كان قام بها عليد فظفر به. وصلبد وصلب عن يميند كلبا وعن يساره خنزيرا وخلفد قردا واصامد دب واسكن اهل دمشق البيرة واهل فلسطين شذونته واهمل كلاردان وبنقته واهمل قنسرين حيان وإهل مصر باجة واهل جص اشبيلية وبهم سميت اشبيلية جص ومات بها في ايام هشام فولى عوصہ الهيثم بن الكلبي وُما ذكرت ها، النبذة الله الإبين أن الأنداس كانت من تنحت أيدي ولاة أفريقية ومنها فتحت والمزية لافريقية عسا سواها من بالذ المغرب وكل بلد بالمغرب كانت تحت ايدي السلاد كافريقية ولم تزل المولاة تشردد اليها من ايام الفتح من قبل الْحُلْفَاتُهُ لَامُويِمِينَ الى أيام هشام بن عبد اللك ، ولِما توفي هشام سنة خس ومشرين وماثته في ربيع لاخر وكانت خلافته تسع مشرة سنته وسبعة اشهر وعشرة ايام قام بالامر بعل الوليد بن يزيد بن عبد الملك في اليوم الذي مات هشام فيد وكان يحب اللهو والصيد واظهر الملامي وانهمك في شرب المخمر وجاهر بالكبآثر وم الجور في ايامدحتى كاد يقال فيدجبار بني اميتر ومثالبد مذكورة في غير ما موضع وقام عليد يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رصوان الله عليهم فبعث اليد الوليد جيشا فتتل يحيى في تلك الحروب وجي براسم ال الوليد وصلبت جثة زيد ولم يزل مصلوبا لل ايام ابي مسلم ، والوليد هو الذي قرا في الصحف قوله تعالى \_ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد \_ فنصبه غرصا للنشاب وجعل يقول تهددني بجبار عسسنيد فها انا ذاك جبار عسيد

اذا ما جنت ربك يوم حشر فقل يبا رب مزتني الولسيد فسلم تظل ايامد حتى عاجلد القدر وقام عليد ابن عمد يزيد بن الوليد فلم يترك لد عينا ولا انوا وقطع راسد وجلد في دمشق وكانت خلافتد سند وشهرين وقلم بالامر بعد الوليد المذكور ابن عمد يزيسد ،

الخسبر عن خلافة يزيد بن الوليد ابن عبد الملك بن مووان

بسويع بعد موت ابن عهد الوليد في جادى الاخيرة سنة ست وعشرين وماتة ويسمى يزيد الناقص \* وقسام عليد مروان بن محد بن مروان بن الحكم ضضبا لما فعلد يزيد بالوليد \* ولسسا دخل دسشق فر يزيد فظفر بد مروان بن محد فقتلد وصلبد وكانت خلافتد ستة اشهر \* وقسام بالامر بعالى اخوة ابراهيم \*

الخسسبر عن حلافة ابراهيم بن الوليد ابن مبد السلك بن مسروان

بسويع في اليوم الذي مات فيد اخوة يزيد فلم تطل ايامد ولم يكن لد في دواتد اقبال فكانوا تارة يسموند بسامير الومنين وتارة بالامير فقط وقام عليد مروان بن مجد وسار أليد في سبعين الفسا حد وبعث ابراهم اليد سلمان بن هشام في مائد الف فاقتتلوا بغوطد دمشق فظهر عليهم مروان وقتل منهم خلقا كئيرا ودخل دمشق حد وخلسع ابراهيم نفسد وكانت خلافعد شهرين وبعد شهرين من خلعد قتلد مروان بن مجد واستقل بالامز بعسسان ح

الخسبر عن خلافته مروان بن مجد بن مروان بن الحسكم ابن الخيصة ابن الخي عبد الملك بن مروان

بسويع في صفر سنة سبع رعشرين وماتة ولقبد مروان الحمار ومروان المحدي و واسا ولى الخلافة نبش قبر الوليد واخرجه وصلبه وعزل عبد الملك بن قطن عن الاندلس وقدم عليها ثوابة بن نعيم الانصاري فاقام

بالاندلس سدى واتفق رايهم على ان يقدموا يوسف بن عبد الرحن النهري فاقام واليا عشر سنين لل ان دخل اليها عبد الرحن بن معاوية بن حشام ابن عبد الملك بن مروان كما سياتي ان شاء الله ، ولــــــــرجع لل ذكر مروان الجعدي \* وفي ايام خلافتد خالفت عليد حص ففتحها وهدم سورها ولم يزل في تشتيت من امرة واصطراب النواحي وهو سنح ذلك يقيم الحج لل سنة ثلثين وماتة وقام ابو مسلم المراساني بدعوة بني العباس سنتر تسع رصفرين وماثتر ، وكانت حروب كثيرة بينهم وفر مووان بن محمد وتبعد جيش بني العبا*س لــــل قرية من قرى* الصعيد يُقال لها ــ أبو صير ــ سنة اثنتين وثلثين ومائة ﴿ وَكَانَتْ خَلَافَتُمْ خَسَ سَنِينَ ومشرة اشهر وبد انقرصت دولة بني امية من المسسرق وظهرت دولة بني العباس \* وكانت ايام بني احد الف شهر ، وأسا دانت ابني العباس بلاد المشرق قتلوا من وجدوة من بنبي امية الله من استخفى منهم او سَن كان دخل ل بلاد الغرب ، ومسن الذين دخلوا الغرب عبد الرجن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم دخمل بلاد الاندلس سنمة تسع وثلثين ومائة فوجد احوال الاندلس فير مجتمعمة ولم تصل اليهم ولاة من قبل الخليفة والناس فرق بين هاشم وامية فاجتمع الله عبد الرحن كل من كانت في باطند حرارة أو موجدة عن يوسف بن مر الفهري فانصافي لل عبد الرجن وقاسي بهما قبد الرجن خطوب ع ولسم بها وقائع مشهورة لل ان دانت لد البلاد ، وقسساتل الفهري وهزمه وقتلم وملك مدينة قرطبة ودانت لم البلاد وبقى ملكا النا وثلثين سنتر وتداولتها بنوة من بعل ولم يخطب احد منهم لبني العباس ولم يدخل تحت طاههم لل ايام عبد الرحن الذي تلقب بالناصر لدين الله وتسمى بامير المومنين ــ لما ظهوت بنو عبيدة في أفريقية وتسموا بامراء المومنين تسمى عبد الرحن بامير المومنين \* وقــــــيل ان سَن تقدمه من عاماً لــــ

كان ينصطب لبني العباس وعبد الرجن هذا الذي تلقب بالناصو هو ابن محد بن عبد الله بن محد بن مبد الرحس بن الحصم بن حشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الاموي توفي سنته خسين وثلثماثتم به وكانت أمارتد خسين سنته ونصف سنته وعمره ثلث وسبعون سند ، ولسما مصت من اماراند سبع وعشرون سند وراى صعف الخلافة بالعراق وظهور العلوييين بافريقية تسمى بامير المومنين \* وتدولى بعنك ابند الحكم وتلقب بالمستنصر وتوفى سنترست وستين وكانت امارتد خس عشرة سنتر وخسة اشهر وعموه ثلث وستون سنتر وسبعة اشهر \* وعسهد لل ولك هشام وعمرة عشرة اعوام وتلقب بالمويد وهو الذي حجبه محمد بن عبد الله بن ابي عامر الملقب بالمنصور واستحسكم على امر المويد هشام وامال اليه الجند ولم يبق للمويد الَّذ المخطَّبة والسكة فدانت له ملوك الشرك وانزلهم من صياصيهم وحكم على ملوكهم وجعلهم عمالا له ودخلوا في طاءنه ﴿ وكان حازمًا عاقلًا واكثر الغزوات في بلاد الكفرة حتى اذلهم الله على يدة وجعلهم ينقلون التراب من اقصى بـلادهم ـــــك قرطبـتــ وبني بــــــ الجامع وفعل بهم ما لم يفعلم غيرة ممن تقدمه وكان يقال في حقد انبحب مولود ولد في الأسلام \* ونقل ما في خزائن بيت المال وجعلم تحت يسك وكان خراج الاندلس حصر في زس عبد الرجن الناصر فبلغ خسد عالاف الف دينار فكان يجعل للله في بيت المال والثلث الجند والغلث الباقى لبناته وصلاته للشعراء والعلماء وغير ذلك ، ومـــا اطلت في هذا الفصل اللَّا لَكُونَ لاندلسية اصل افتتاحها من هذه البلاد ومتنت بنآء المحكاية ليتصل بعضها ببعض وربما لم يخل هذا الموضع من فأثدة وإن كانت في غير هذا ابسط من دذا وليعملم الواقف على هذه النبذة أن افريقية لهما الشرف السابق بين بلاد الغرب لان الاندلسية فتحت منها في زس الحاطية وفي زتن الاسلام وكذلك العقلية فتحث منها ، وكانت ممالها من تحث عمال اغريقية منين من الاعوام \* وكانت دار ملك بني الاغلب القيروان

ثم قامت بها بنو صيد الفواظم ثم تملكت هليها ملوك صنهاجة ، وكان لهم صخامة ملك وهم صال للفواطم عندما رحلوا لل بلاد المشرق \* وكان حكم بني لاغلب وتتن كان قبلهم من لامراء وتتن كان بعدهم من صنهاجة لَّهُ صَدَّ السوس من بلاد المغرب الَّا ما خرج عن ايدي بني الاغلب عند تعكن الادارسة من بلاد المغرب ، وكان اولهم ادريس بأن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب كرم الله وجهد وذلك بعد السبعين والمائة في ايام المهدئي امير المومنين العباسي وادريس بن ادريس هذا هو الذي بني مدينته فاس ۽ وبـــقيته اخبارهم تاتــي بعد ان شآء الله تعالى عند ذكر المخلفاء الذين كانوا بالمغرب وملوت لتونت وبني عبد المومن الذين يقال لهم دولته الموحدين لكي يرتبط النظام بدولته بني حفص وتتن بعدهم ان شاّع الله من كلامراء الذين كان استيلاوهم بتونس وكيف تستقل الامر من حال لل حال والله هو المتصرف في البلاد والعباد لا يسال عما يفعل وهم يسالون \* واــــاءال بنا الغرص لله هنا نذكر كان س دخل افريقية من امواء بئي العباس ونسود اسماً علم على الولاء من غير اطناب الله ما تبس الحاجمة بنا اليد والله يقبول الحق وهو يهدي السبيل ،

## ذكر الولاة من قبل العبابسة

ولسسا كان قيام بني العباس بالمشرق وتشتت جمع بني است وكثرت الفتن بافريقية واشتغل بنو العباس بتمهيد البلاد هيه المشرق وهاجت فتن المخوارج بالفرب قام ابو المخطاب راس المخوارج بافريقية وكثو معروهم واشتدت شوكتهم فارسل ابو جعفر المنصور مجد بن الاستعث بن مقبة المخزاعي سنة اربع واربعين \* وقسسسال ابن نباتة الذي بعث محد بن الاشعث امير المومنين عبد الله السفاح سنة ثلث وثلثين ومائة والقول الاول امع \* فحسسارب المخوارج وقتل ابا الخطاب وشود المفرية وبددهم وبني سور القيروان من الطوب سعتم عشر اذرع وذلك في ربيع الاول من السنة المذكورة وكمل في رجب الفرد الاصب

سنة ..ث واربعين وهو أول قائد للسودة ، والسودة كناية لبني العباس لان شعارهم السواد وكانوا يابسون السواد وكانت اعلامهم سودا وخلعهم سودا لانهم خرجوا طالبيين لدم المحسين وزيد رضي الله تعالى عنهما فجعلوا شعارهم السواد \* فعنه .....م عمر بن حفص من ولد قبيصة بن ابي صفرة اخو الهالب بن ابي صفرة المشهور لنباهة ذكرة ولتبد هزار مرد معناه الف رجل بالفارسبة لغة فارس وما لقب بهذا الله لشجاعتم كان يئوم مقام الف فارس في المحرب ﴿ وَكَنَّانَ بَطُّلًا شَجَّاعًا أُولَاهُ المنصور أمير المومنين واسمه عند الله المنصور المحو امير المومنين عبد الله السفاح ولي المخلافة سنة ست وثلثين وماثة وكتيتد ابو جعفر وكان مقدما العمر بن حفص ولاه ولايات منهما البصوة والسند وغيرهما وسيرة لله افريقيته سنتر احدى وخسين وماثد ومعد خسمائة فارس واجتمع اليه وجوة اهل القيروان فواصلهم واحسن اليهم وَاقام لامور المستقيمة ثلث سنين واشهرا ثم سار لل الزاب وبنى مدينة لهبنة وذلك بعدان ورد عليه كتاب المنصور وقتلته المخوارج بافريقية \* ومنهــــم الامير يزيد بن حاتم بن أبي قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة دخل افريقية سنة خس وخسين وماثة من قبل المنصور وكان معد خسون الفا من العسكر نقتل الخوارج الذين قتلوا عمر بن حفص المقدم ذكرة ومهد البلاد ودانت لد العماة ودخسل الفيروان لعشر بقين من جمادي الاخيرة من السنة المذكورة ورتنب امر القيروان وجعل كل صناعة ین مکانها وکان جوادا مشهورا ، وهـــکی عند سحنون اند کان یقول والله الذي لا الم الله هو ما هبت شيئا قط كهيبته رجل واحد يزعم اني ظلمته وانا اعلم اند لا راهم لد الله الله يقول بيني وبينك الله ، وهسدم جامع القيروان ما عدا المحراب وبنداه واشترى العمود الاضعمر بمسال جزيسل . وكان جوادا سريا يعد من الكرماء له ولمسا رحل عن العراقي كان سيني صحبتم يزيد السلم عامل مصر فكان يزيد بن حاتم ينفق على الحيشين من عنك وهذا غايد الكوم ، وقسصك حساعد من الشه واء فاحسن اليهم وقصك

مروان بس ابي حفصة الشاعر فانشاك هددين البيت سين -اليك قصونا النصف من صلواتنا مسيرة شهو ثم شهو نوملسم فلا نص نخشى ان يخيب رجاونا لديك ولكن اهنا البر عاجل فمسمسامر للجند بطمايماهم وقال نتن احبنبي يطي هذا الشاعر درهسا فعصل لمخسون الني درهم وزادة من عنىك خسين الفا فرجع الشاعر بمائة الف درم في بيتين ، قلب تانظر ايها المتامل لل نفاذ سوق الادب في ذلك العصر وقلت نفاذه في زمانها هذا حتى ان الشاعر في هذا الزمان ربها جهد جها في مدح انسان ويود ان يحصل لم من المدوح السماع فعملا عن المحافزة فلا يحمل على شي وكفي بكن يبخل بسبعه والامر لله وكانت ولاية يزيد خس عشرة سنة ومات بالقيروان سنة سبعين واسمستظف ولك من بعك فعزله. امبر المومنين هارون ا رشيد بالمتيم روح بن حاتم رحم الله تعالى الجسم \* ولامسسير روح بن حاتم بن قبيصة بن الهلب بن ابي صفرة الازدي اخو يزيد بن حاتم المقدم ذكرة كان عالى الهمة ولي الولايات الكبار لخمسة من المُناعَاء ـ السفاح اهدى وسبعين بعد موت اخيم يزيد واقام بها اربع سيس ، ومسسن الاتفاق الغريب اند كان واليا على السند واخوة يزيد على العرب فلما مات الخوة يزيد كان الناس يقولون ما ابعد قبري هذين الأخوين أحدهما بافريقية والاخر بالسند فاتفق أن الرشيد عزلم عن ولاية. السند وبعثم ال افريقية فمات بها في شهر رمضان سنة اربع وسبعين وماثة ودفن مع الحيد في قبر واحد ولله عاقبة كلامور ، وسيف ايامد ظهرت دولة كادارسة بالغرب وبـــويع الاسام ادريش بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب بعدينة وليلى يوم الجمعة الرابع من شهر وممان سنة اثنتين وسبعين ومائد واستفحل امرة بتلك البلاد وسياني بقيد من خبرة ان شآء الله تعالى ع ومنهــــــم كلاميو هوثمة بن أعين الهاشمي ولاة أمير

المومنين هارون الوشيد افريقية سنسة تسع وسبعين وقدم لل افريقية يموم المخميس لثلث خلون من ربيع كاخير من السنة المذكورة واقام بهالَّ سنة ثمانين ، وفيهـــا بني بلد النستير قالد ابن خلكان ، ونقــل ابن الشباط اند بني النصر الكبير بالمنستير سنة ثمانين على يد زكرياً، بن قادم \* وبني سور مدينة طرابلس وامن الناس مين ايمامه \* وقفل ال المشرق في رمصان سند احدى وثمانين وماثد بعد ما كتب لل الرشيد يستعفيد عن الولايت لما رءاة من الخلاف فاعفاه الرشيد ، وكتب اليد بالقدوم لل المشرق وعاش لل ايام امير المومنين المامون وكان يعتمد عليم ين الأمور العظام ، ويف سند ماتتين حقد عليه وحبسد ثم ارسل اليه سن قتلد في السجن رجد الله ، وكان من اكبر قواد المامون ممّن عاصد طاهر الحسين في محاربته لامين ۾ ومنهـــــم ابراهيم بن لافلب ڪان سند اربع وثمانين وماثد من قبل هارون الرشيد وقيل خس وثمانين وهو الذي بنى مدينة القصر عل ثلثة اميال من القيروان ، وهدم دار الامارة التي كانت بالقيروان قبلي الجامع وانشقل ك القصر وجعلم دار لامارة وعمرت بمازاثه مدينته القصر وصاربها اسواقي وجامات وفدادق وجامع وذلك في سنة اربع وثمانين ومائة ومات سنة خس وثعانين ومائة . ومنهــــ ــم زيادة الله بن ابراهيم بن لاغلب استقل بالامر في سنتر احدى وماتتين واقام في الولاية ـ أل سنة ثلث وعشرين وماتتين ، وقسام عليد منصور الطنبذي وحاصرة اثنتي عشرة سنمتر ونسبد اهل القيروان سلك الجور والمر الامر النصر على الطنبذي وهزمد ، وكان الطنبذي قام مع جاعة من المجند وملك مدينة القيروان وافريقية وكانت بينهما واقعات وفي عالمر كلامر انهن منصور الطنبذي وفشير الله عز وجل لزيبادة الله وعاد اليد ملك افريقية وهو الذي سور مدينة القيروان وصصر الجامع بهما وانفق عليم ستد وثمانين الف ديسار بعد ما هدمه ما عدا الحسراب ايصا وبئي سور مدينة سوسة ، وسيف ايمام بعث لى صقلية اسد بن الفرات وكان

قاصيد بالقيروان ومعد من الجيش نصوعشرة عالاف فركب المحر من سوستر وسار لے صقلیۃ والتقی بصاحبہا بلالهۃ ۽ وبقــــــال انہ ڪان فے مائد الف وخسين الفا فهن الله الكافرين وغنم المسلمون أموالهم وبددوا شملهم واستفتحوا من صقلية مواضع كثيرة ، وتوفى احد بن الفرات وهو معاصر السرقوسة ميد ربع الاخير سنة ثلث عشرة وماثنين ودفن هالك وسكنهما المسلمون واستولمنوها ما شاء الله وتداولت عليها المولاة من قبل القيروانيين وكان محدد بن عبد الله بن لاغاب واليا علے صالية سنت ثمان عشرة وماثنتين ومات سنتر سبع وثلتين وفتم فيهما فتوحات عظيمة ركان مقامم في بليوم لم يخرج منها وانما يبعث سراياه ومدة امارند تسع عشرة سنت لل أن أخذها منهم العدو وذلك بعد الاربعين وخسمانة وسياني بقية خبرهم فيما بعد ان شاء الله ، وتسموفي زيادة الله سنت ناث وعشربن ومانتين رحة الله عليد ، ومنه ....م أبو عقال واسمد الاغلب بن ابراهيم ابن الاغلب اخو زيادة الله المتقدم ذكرة وتوفي ابو عقال سنتر ست وعشرين وماثنتين رجد الله عليد . ومنهسم ابو العباس احد بن ابراهيم وكان في زماند سحنون بن سعيد وفي ايامه منمع سحنون اهل الاهمواء من المسجد الجامع وكانوا قبل ذلك يجتمعون فيه ويتظاهرون بمذاهبهم مثل الاباضية والصفرية والمعتزلة فمنعهم سحنون من الاجتماع ، وكان عامله بصقلية ابن عمد محمد بن عبد الله بن كاغلب المسقدم ذكرة وسات بها سنة سبع وثلثين ومائة ، وتولى بعلى العباس بن الفصل بن يعقوب بن فزارة وسياتي بعد أن شاء الله تعالى \* ومنهــــــم محد بن أبراهيم بن مجد بن الاغلب وكان في سنة اربعين ومائتين ﴿ وَسِفْ ايَامَهُ عَصَى اهْلُ تونس عليد فغار عليهم وسبى منهم خلقا كثيرا ، ولد واقعت مشهورة مع لامام سعنون في رد المسبيات ومنع بعص امرائه من التصرف فيهن واستخرجهن من دارة ۽ وبــــــعث لامير مجد لے سحنون في ردھس فــاقســم لا يردهن ما دام قاصيا إلَّا أن يرفع يك عن القيما فكف عند رحم الله الجميع

وفي ايامد فتح العباس بن الفصل بن يعقوب بن قرارة مدينة بانة من صقلية و بني بها مسجداً وصلى فيمه الجمعة وهي دار الملك عندهم وكان الملك قبل ذلك يسكن سرقوسة وتوفي بها سنة سبع واربعين وماثتين وتولى بعك ولك عبد الله بن العباس اميرا على الجزيرة \* ومنهـــــــم ابراهيم بن محد بن ابراهيم بن الاغلب قام بالامر بعد ابيد ومات في سند تسع وار بعين وماتتين \* ومنه الأغلب قام وماتتين \* ومنه الأغلب قام بالامر بعد الميه وكانت ولايته عاما وستة الهمسر وتوفي سنة احدى ابن محد بن ابراهيسم بن الاغلب تُولى بعد عمد زيادة الله سنت أحدى وخسيس وماتتين في جدادي الاولى وكانت امارته عشر سنيس وخست اشهر ومات سند احدى وستين ومائتين ، وكسسان عامله على صقليد خفاجة بن سفيان ارسله من افريقية فغزا فيها عدة غزوات وفتح فتوحات عظيمة ولم يزل بها لے ان اغتاله رجل من عسكرة فــقــتلــــ وفركـــك العدو واقام الناس ابنه محدين خفاجة وارسل اليد الاميسرمحد فاقرة على عملد ولم يزل لــــل سنته سبع وخسين ومائتين فــقتلـد خدم. الخـصيان واستعمل بعل الامير محمد الاغلبي علم المجزيرة احد بن يعقوب ، ومــــات الامير محمد سنة احدى وستين ومائمتين ، ومنهمسسم الاميراجد بن محد بن اجد ابن محد بن ابراهيسم الاغلب قام بالامر بعد ابيد وهو الذي بني مأجسل القيروان وجامع تونس ولد واقعة مشهورة ، ومنهـــم الامير ابراهيم بن احد بن محمد الذي بني مدينة رقادة وانتقل اليها وابتدا بناءها سنة تلث وستين وماثتين فكملت سنتر اربع وستين وسكنها والخذها دارا لمللد ، وكان يكثر الاقامة بتونس وكان ذآ فطنته طيمة وصلحب معروف وطالت مداتم وكانث ولايتم سنتر احدى وستين ومائتين وبعث الح صقليتر الحسن بن العباس عاملا عليها فبعث الحسن سراياة ونتر عمدة اماكن مشهورة ودانت لد البلاد وصلح حالها في ايامد وانتقل من افريقية لل صقلية بعد ما

استخلف ولدة ابا العباس احد وجاعد سيد الا حق جهدادة ، وفسشح الغتوصات العظيمة وتوفي بالدرب وحمل الى الميروان سته تسع ومسانسين ومائسين وتصدق بجميع مالد رحة الله تعالى عليد ، وكَ أنَّت امارت. يدعـوالى ءَال البـيت وسياني بثية خبرة \* ومنهــــــم كامير ابو العباس احد بن ابراهيم بن احد التقدم ذكرة استخلف ابوة على أفريقية عند مسيرة ك مقلية واقمام بها بعد وفساة والله ك ان توفي سنة ئمان وثمانيين وماثنتين وقام بالأمر بعك ولك عبد الله بن أجد م ومنه .... الأمير عبد الله ابن احد بن ابراهيم بن احد بن محد وكان حسن السيرة كثير العدل صاحب معروف واحسان انتقل اليد لامر بعد ابيد سنتر ثمان وثمانين وكانت اقامتم بتونس وقيل سنتر تسع وثمانين وماث بتونس سنترخس ونسعين معتولا قعله ثلثم من الصقالبة باتفاق من ابنم زيادة الله لانم سجنم عن هرب الخمر فاتفق معهم على قتل ايم فقتلوة واحصروا واسم بس يدي زيادة الله ولــك وهو ــفي السجن فلما تولى زيـادة الله امر بشتلهم فقـتلوا وهــو الذي كان امر بذلك ، ومنهم الامير زيادة الله بن عبد الله بن احد اسعقل بالامر بعد ابيد ولما تم لد الأمر انعكف على لذاتد ولان المصحكين واهمل احوال الرعية والمملكة وقتل من اعمامه واهل بيته تن قدر عليه وسيف ايامد استغصل امر ابي عبد الله الشبعي القايم بدعوة الفاطعيس بالمغرب ، وارسل زيادة الله عسكرا مع ابن عمد ابراهيم وقدرة اربعون الفا فهزمهم ابـو عبد الله الشيعي ، ولــــا راى زيادة الله حزيمة صحرة وصعفد عن مقاومتم جع ما قدر عليم من الاموال وغرج عن ملكم فارا كال المشرق وذَّلك في خلافة المعتدر بالله العباسي فوصل الى مصر وبها النوشري هاملًا عليها \* فكتب لئ المقتدر يخبره بزيادة الله ثم سار زيادة الله لمل ان بلغ الوفته فوافاة كتاب امير المومنين بالعود لل بلادة لقمتال الشيمعي ويامر عامل مصر أن يمك بما يحتاج اليد من المال والوجال \* فسرجم لَّـَـ مصر فعاطله العنامل بها وزينادة الله في اثناء ذلك معتضف على لذاته واستماع الملاهي وشرب المخمر فلما طال مقامه تقرق جعه وفرت عنم اصحابم وتتابعت بد الامامة و توجم سال بيت المهدس لقدد لافامة بها فمات بالرملة ودفن بها ولم يبق بالغرب من بني الاغلب احد و وكسانت مدة مللهم مائة وانتي صفرة سنة تقريبا ه فسبحان سن لا يزول ملكم ولا يغنى دوامم وتتصرف في العباد احكامم يفعل في ملكم ما يشاءً وهو على كل شي قدير ولا حول ولا قوة الله بالله العلى العظيم ه

البــــاب الرابع في ذكر الدولة العبيدية

وابتداء امرهم والقاتم لاصلاح دولتهم

ضاولهم ابو عبد الله الشيعي وأسمد الحسين بن احد بن محد بن زكريآء من اهل صنعاً ع وقبيل من اهل الكوفة اخذ اسرار الدعوة عن ابن حوشب وارسله الى المغرب فقدم لل مكتر ايام الحج واجتمع بجماعته من المغاربة من اهلكتامة وكان عندهم طرف منذكر ءال ألبيث فجلس اليهم وتحدث معهم وذكر لهم فعمآئل اهل البيت فانسوا به واعجبهم ومالوا اليه وسالوه هن قصك فاظهر لهم انه يريد مصر لقصد التعليم فاستصحبوه معهم الى مصر ، وإسا عان رحيلهم اخذ يودمهم وقد عزعليهم فواقد فسالوة الصحبة معهم ألى بلادهم أذ كان قصاً التعليم والثواب فلجابهم لما طلبوة وقــفـل معهم الى المغرب ولـم يظهر لهم موادة وفي اثناً ذلك يسالهم عن خبر بلادهم وحشائرهم الى ان احاط بها خبرة \* ولمسا وصلوا الى بالدهم تنافسوا فيد وعند سن تكون اقامته الى ان كادت أن تكون بينهم فتنته ﴿ فعند ذلك سالهم عن فج لاخيار ولم يكن سالهم عنه قبل ذلك فعجبوا منه وقال اذا جثناه ناتنيكل قبيلة منكم في مكانها فرصواً بذلك وكان اسمد عندهم ابا عبد الله المشرقي وقدم الغرب منتصف ربيع لاول سنة ثمانين وماثنين واتناه البربر من كل مكأن وذلك في زس ابراهيم بن أحد الاغلبي \* فـــلما سمع به استصفر امرة واحتقرة \* ثم مصى ابو عبد الله الله الله عليه والتعمد وفود البربر من كل فير ولا زال في زيادة من أمرة

لل ايام زيادة الله الاحول فبعث اليدعدة الوفى فهزمهم ابوعبد الله وال راى زيادة الله ابا مبد الله يتزايد امره فر باهله وماله ال الشرق كما تنقدم ولما اتصل الخبر بابي عبد الله ان زيادة الله هرب وكان اذ ذاك ينح بـلد مبيبة رحل عنها وقدم بين يديد مروبة بن يرسف بن ابي خنزير في الف فارس فارسلهم لل رقادة وامرهم ان لايتعرصوا لاحد بمكروة \* فسلما سمع اهل القيروان بذلك خرجوا الى أبي عبد الله وهنوة بالفتر ودخل رقادة يوم السبت أول رجب سنة ثلث وتسعين وماثنين ، والمسلم حضرتم المُعت كتب كتابا لخطيب رقادة وعظيب القيروان بما يقولان ، ونقش على السكة من وجه ــ بلغث حجة الله ــ وعلى الوجه الاخرــ "نفرقت اعدآء الله ــ ولما استقام لمه الامر ومهد البلاد واجتمع باخيد ابي العباس استخلفم وخرج من رقادة في اول رمصان من سنة ست والسعين والوجه الى سجلماسة فاهتزله المغرب وخافته زنائة وقبائل العرب والبربر المخالفون له فطلبوا منه امانا ، ولما قرب سجاماسة سمع به اليسع بن مدرار وكان عاملا لبني الاغلب وكان زمِادة الله كاتبد يخبره مجنبر المهدي وهواذ ذاك في بلك فبُعث لل المهدي وسالم من حالم فانكر وكان وصل لل بلاده في زي التجسسار فتتمارز عنه ولما بلغه الخبرص اببي عبد الله الشيعبي امسك المهدي وسجنم فاسمع ابوعبد الله بمامسات للهدي كاتب اليسع وتلطف اليد فلم يغن عند شيتًا وخرج اليد اليسع فـقـائلد ساعة من نهار وانهزم فدخل ابو عبد الله البلد واستخرج المهدي وولك من السجن وقرب اليهمأ مراكب واتعة فركبا ومشي ابو عبد الله ووجوة القباتل بين يدي الهدي وابوعبد الله يبكى من الفرح ويقول هذا مولاي ومولاكم وانزلد في فسطاط اعد لم ورحل أبو عبد الله في طلب اليسع فظفر بد وقتلد بعد ما طيف في العسكر وصرب بالسياط واقعام المهدي في سجلاسة اربعين يوما ثم نبص الح افريقية وكان دخولد اليها في ازيد من ماثتي الف بين فارس وراجل . وكان وصول المهدي لل رقادة ييم الخبيس لعشر بقين من ربيع الاخر سنت سبع وتسعين ومائتين ونبزل بقصر من قصورها وفرق باقيها والسدور على جيع المبلاد فاخدة البيعة واصر الخطباء ان يذكروا اسمد على المنابر واستبد بالامرودون الدواوين وهو اول سن تسمى بامير المومنين ، وفي هائ السنة زالت دولة بني مدرار من سجلماسسة الذين عاخرهم اليسع بعد مائتين وستين سنة ودولة بني رستم من تنهرت بعد ثانين ومائة سنة ودولة بني الأغلب بعد ماية واثنتي عشرة سنة والله يرث الارض ومن ملها وهو خير الوارثين ،

الخبرهن خلافة كلامام المهدي

هو ابومجد عبيد الله بن المحسن بن علي بن مجد بن علي بن موسسى ابن جعفر بن محيد بن علي بن ابي طالب رصبي الله عنهم نقله ابن خلكان عن صاحب تاريخ القيروان وقال ابن خلكان وجدت في نسبد اختلافا ، قلت وللناس مذاهب في نسبهم والله سبحاند وتعالى اعلم ومولده بسمليت وقيل ببغداد سنتر سثين وماثنين واستقل بالامرسنتر سبع وتسعين وكان جيلا مهيبا حسيبا عالما بكل فن عارفا بالسياسة والتدبير للملكة ولما الم لم كلامر باشر كلامور بنفسد وبعث العمال وجبى كلاموال واستعمل علے صقاية ابا عبد الله الحسين بن احد بن محد بن زكرياء الشيعي \* والسا استبد بالامردخل ابا العباس الحسد واخذ في تغيير قلوب امل الدولة وظهسر الخبر والمهدي مسركذلك لله ان فشا بين الناس فنقسم المهدي عل ابي عبد الله وعلى اخيد ابي العباس فقتلهما سنة ثمان وتسعين وماثنين و وكان ابو عبد الله الشيعي يُلبس الخشن من ثياب الصوف وياكل الخشن من الطعام ويظهر الزهد والورع وهو الذي بنى اساس بيت الفواطم في مملكة الغرب وكأن كالباحث من حتقه بظلفه ، واستقام كامر للهددي وعهسد لل ولدة الي القاسم محد ونفذت الكتب عند بولي عهد المسلمين وعصت عليد صقلية فبعث اليها اسطولا وفتحها وبعث اليها عاملا من قبلم . وخالفت عليه لهرابلس فبعث اليها جيشا ففتحهما واغرم اهلها ثلثمائد الف

وار بعين الني دينار \* وفي سنة ثلنمائة خرج بنفسم لـ الونس وقرطاجنة يرتاد لنقسد موصعا يمنعد لان دندة خبر برجل يخسرج على دولتد فوقسم اغتيارة على المهدية فبناها وصصنها وإسامد الخيط على اول جر من اساس البلد امر راميا فرمي بالقوس فانتهى السهم لے موضع المصلى فقال ـ لے هذا الموضع اي موضع السهم يبلغ صاحب الحمار ـ يعني ابا يزيد الخارجي \* وامر بقياس مسافة الرمية فبلغت مائتي وثلث وثلثيس ذراعا فقال ـ هذا مقدارما تقيم المهدية في ايديناء وبمعث ولدة ولي العهد ـــ لم مصرفعلك لاسكندرية والفيوم وحاربه عامل مصرفهزمه ورجع لح المغرب ثم رجمع ايتما سنة سبع وثلثنائة لل الشرق فوقع الوباء في عسكرة فكر راجعا لَهُ المغربِ \* وفي سنة خس عشرة خرج ولي العهد لَـ المغرب و بلــــع الى تيهرت وامر ببناء مدينة وسماها المحمدية وهي السيلة وامر عامله أن يخزن من الاقوات بها ويستكثر مند ، ولما دانت له العباد وصفت البلاد ماجلم حمامه ودنت ايامه وتوفي للنصف من ربيع الاول مسنته اثنتين ومشرين وثلثماثة من ثلث وستين سنته وكانت خلافته خسا وصفرين سنتر وحدة الله عليه ودفن بسالهدية وبلغث دعوته من برقة الغرب م وفي ايامد انقرصت الفواطم الادارسة من المغرب ولم تلكن لهم قوة بعد ذلك ، وكانت ممالد بفاس وأممالها إلا مدينة سبتة كانت لبني اميت م وملك مدينته فاس سنته خس وثلثمائة على يد قائده مطالة وبأيعد صاحبها رسياتي ان شاء الله تعالى .

المخبرهن خَلَافة القائم بامر الله ابي القاسم فزار ــ وقيل مجد ــ بن المهسدي

نولى بعهد من ابيد فقام مقام ابيد وانبع سيرند وجهسنز اسظولا وامر عليد على بن اسحاق قسبى مدينة جنوة وبعث ميسور الفتى في مسكر معتم ك المغرب فبلغ ك مدينة فاس ، وفي ايامد ظهر ابو يزيد بن كيداد الخارجي ، ولندكسر طوفا من اخبارة ـ هو ابر يزيد مخلد بن

كيداد مولدة ببلد السودان واصل ابيم من مدينة توزر وهو زنائي الاصل واتى بد ابوءً لـ المغرب فتعلم القرءان العظيم وخالط جماعة من النكار فتعلم مذهبهم الخبيث ، وكان يعلم اولاد المسلمين وكانوا يتصدقون عليم ، ومذهبد تصفير اهل السند واستباحة اموالهم وسكن تنفوس وازم بها مسجدا يعلم الاطفال ، فكان يلبس جبته صوف وعلى راسد قلنسوة صوف وفي عنقد سُبحة وكان يعتقد البخروج عن السلطان ومارث لدجاهة يعظموند ويسمعون مند وذلك في ايام المهدي ولم يزل على ذلك لل ان اشتدت شكيمتم وقويت شوكتم فنشرغاراتم في بلاد البربر ، وفي ايام القاتم عظم امرة وافسد البلاد وحصر باغايته وقسطيليته وفتر بجانته وهنالك اهدي لد حار اشهب كان يركبد وبد دخل افريقية ونهب بلد لاربص ففر الناس لل جامعها فلتلهم فيد واقتص اصحابد فيد كلابكار وفعل بهسم ما لا يفعلم مسلم \* وارســـلُ القائم جيشا مع بشر الفتى لمحراسة بلاد باجتُهُ فسمع بدابو يزيد فرحل اليد وجعل كل ما مرعلي مكان افسدة وسبي حريمہ والتقى مع بشر فهزمه بشر اولاوعاود معہ القتال ثانيا فهزم بشرأ وفسر بشرك مدينة تونس ودخل ابو يزيد باجة بالسيف وابلحها تلفا وحرق ديارها وسبى حريمها وعبث بالاطفال الرضع وفعل باهلها العجائب فخافته جيع القبائل واترة طوعا وكرها \* ومسمل الآخبية والبنود وبعث جيشا لل بشروه بتونس فخرج اليد بشر بالتونسيسين وهزمه ، ووقعت فتنة بتونس فكانب اهل تونس ابا يزيد فامنهم وولى عليهم رجلا منهم ونسنزل ابو يزيد بفحص ابي صالح \* قلست هو الفحص العلوم في زماننا قريب من بلد زغوان واقتتل مع الفتي بشرعلى هرقلته فانهمزم عسكر ابي يزيد مرة الحرى وقتل مند اربعد آلاف رجل واسر خسمائة فأنفذهم لَّهُ المهدية فتتالسوا هناك \* ورجع ابو يزيد فجمع جوما اخر وانصرف الى الحريرية بقرب القيروان فاقتتلُّ مع طلاَّتع الكتأميين فهزمهم الى رقادة ، ونزل ابو يزيد علم أربعة أميال من القبروان ومن الغد نزل في شرقي رقادة في مائة ألف يبن

فارس وراجل وزحف لل القيروان فاقتمتل منع اهلها فهزمهم \* واتبي ابو يزيد ـــلّــ ملجل باب تونس من القيروان وركنَّ بنودة • ودخلَّت البربــــر ل القيروان فنهبوا وافسدوا ، ونسسزل بعد ذلك في رقادة وخرج شيوخ القيروان وطلبوا مند كلامان فقال - دلا طلبتم قبل اليوم - فاعتذروا لمد فماطلهم وعسكرة مع ذلك ينهبون في البلاد ويتتلون ﴿ فسالُوهُ ثانيا وقسالوا لم قد خربت القيروان ــ فقال لهم ـ وما صبى ان يكون خربت مكتروييت المقدس مرتين ـ ثم امنهم بعد ذلك واتساه الخبر ان عسكرا قادم عليد مسن نصو القائم فنادى في القيروان ـ سَنخاف عن الجهاد معي حل دمــــــ ومالد ـ فنفر معه خلق كثير والتقى مع عسكر القائم بعد ذلك فكادث الهزيمة أن تنقع على ابي يزيد ثم انتصر وملك الاخبية والفازات وهمن مسكر القائم حتى بلغ المنهزمون المهدية فوجلت قلموب الناس اذ ذاك وانتفلوا من الربص ال الدينة واقسام ابويزيد في قيطنته ثمانية وستيس يوما وهو يَبَعث سواياة لل جميع بلاد أفريقية والمحمون التي بها لح البصر واخذ جميع ما فيها من اقوات وسلاح ، و بـــمث جيشا لـ بلد سوسة فدغلها بالسيف وحرق المنازل وسبى النساء ومثل بالناس بقطع الايدي وكلاعتماه ونثق فروج النساء وبقر بطونهن وفعسل باهل سوسته ما لا تفعلم اعداد الدين ولم يبق بافريقية منزل عامر، وفسرت الناس ل القيروان حفاة مراة ومات اكثر اهل افريقية جوما ومطشا ونهب مدينة تونس وإخذ منها انني عشرالف خابية زيتا فيركاءوال والعبيد وقسد مرخبوسا في اول الكتاب ، ونهب من غيرها من البلاد ما لا يصصى وجل ذلك البربرك بلادم لان عامة جندة بربرة وكتب ك قبائل البربسر يحشبهم على الجُمهاد لل المهدية \* وفي سنة ثلث وثلثين وثلثماية امسر القائم بحفر نمندق على ارباس المهدية ، وإنسفذ الكتب لل صنهاجة وكتامُّة يستفزهم لح المهدية ويحرصهم على قتال ابني يزيد ، ورصل ابــو يزيد ونزل قريبًا من المهدية ونهب ما حولها وخرج اليد جيش القائسم

واقتتلوا معد فهزمهم وسار ابو يزيد لح الخندي المحدث بشامتد واقتل مع الحراس الذين هنالك فهزمهم \* واقـتحم ابو يزيد وتنن معم البحر ــك أنّ وصلالماء صدور الدواب وجاوز السور وباغ الى مصلى العيد ولم يبق يينه وبسين المهدية الله رمية سهم واصحابه في زويلة ينهبون ويقتلون ثم قويت نفوس اهل المهدية وتحاموا واقتتلوا قتالا شديدا فازالوا ابا يزيد واصحابه من البلد ورجع أبو يزيد الى مقطنته وامر بحفر خندق على مسكرة واتنته جيع القبأقل من طرابلس وقابس ونفوسة والزاب وأقاسى المغرب ، وحساصر المهدية الهد حصار ومنع عنها الداخل والخارج وزحف اليها مرة الحرى وكان يبثهما حرب شديد مات فيد وجوة مسكر القائم وزحف اليها مرة ثالثة فكان بينهما الفاكة الاصطم فانتصر فيد مسكر القاكم وانهزم ابو يزيد وقعل من اصحابه خلق كثير ورجع لل مومعه مخزيا ، وزحف البها الرة الرابعة فكان بين الفريقين القتال الشديد ، واشتد الغلاء في المهدية وخرج معها عالم عظيم من شدة الجوع ، فسعند ذلك فتح القائم خزائن الطعام المدخرة عنك من عهد ابيد ففرقها في جندة وعبيدة ، وعظم البلاء علم الرعية حتى اكلوا الميتة والدواب والكلاب ، وفسر غالب اهل البلد حتى لم يمبق مع الغاتم الله جندة \* والبربر كل من وجدوة في الطريق شقوا بطنه لتلا يكون فيها ذهب وفعلوا بهم من المنكرات ما لا يصل ، وكتب القائم لل كتامة واستفزهم رفي انسآه ذلك تفرقت مساكر ابي ينزيد لاغتضالهم بالنهب ولم يبق معد الله اليسير فعلم القائم بذلك فتماهب للخروج لابي يزيد فخسرج صكرة والتقى مع ابي يزيد فتنماوهوا المحرب ساعة ورجع كل لمل موضعه واتصلت يبنهما عدة وقائع والحرب تارة وتارة ، ودخلت سنة اربع وثلنين وثلنمائة وقع فيها المتلاف في صكر ابي يزيد فتفرقت جومد ولم يبق معه الَّا ثلثون رجلا فرجع الى القيروان واسلَّم ما كان معه ﴿ فَخُرْجِ النَّاسُ من المهدية ونهبوا ما خلفد فصاحت حالهم ورخصت اسعارهم واخذوا جيع ما خلف من طعام وامتعة والمبية وفازات وفير ذلك ، واسما وصل بوا

يزيد القيروان نزل بالقسر ولم يخرج اليد من اهل البلد احد والصبيان يسخرون بد ويصحكون مند \* وبلغ القائم خبرة فبعث عمالا ل البلاد واخرجوا عبال ابي يزيد وتسامعت النَّاس انْد هزم \* ثم تنقوى عزمه مرة اخرى واتتد البرآبر من كل في فبعث عسكرا لل تونس فدخلها بالسيف يوم السبت لعشر خلون من صفر سنة اربع وثلثين وثلثماثة وانتهبوها وسبوا النساء والاطفال وقتلوا الرجال وهدموا المساجد ، ولجما كثير من الناس الى البحر فماتوا غرقا ودخل غيرهم قناة قرطاجنة فماتوا جوعا ، وبعث العَلَمُ مسكوا لِلهِ تونس فالتنقى بعسكر ابي يزيد عند وادي مليان فاقتتلوا فانهن مسكر القائم ولجالل جبل الرصاص واعادوا القتال ثانيا فانهزم اصحاب ابي يزيد ورجع مسكر القآئم ال تونس فنهب وتدل تن بها من النكار المخوارج والحمذ لهم نحو ثلثة ءالاف حمل من الطعام وذلك يوم الاثنين لخمس خلون من ربيع لاول من السنة الذكورة ورجع الى الهدية . واسسا سمع ابو يزيد بهذا الخبر جع جيشا عظيما وزحف بد ل تونس فـقتل سّن عاد اليها من اهلها واحرق ما بقي منها وتوجد لل باجته فـفعل بها كذلك \* وكـــان بافريقية من السبي والهرج ما لا يومف ولما وصل سبي تونس الى القيروان وثب الناس فأنتزعوا السبى من ايدي البرابر ، وانتدب جعا عاخر فاجتمع له عدة اقرام ورحل الى سوسة وحاصرها ي جادي الاخيرة سنة اربع وثلثين ومعد من البربر سبعة وثمانون الفا . واقسام على سوسة لح أن فوض القائم لامر لح ولدة المنصور وجعلم ولي عهدة في شهر رمصان سسند اربع وثائس وثلثماثد ، وفي شوال من السنة المذكورة لنوفي القآئم بامرالله وتولى ولدة المنصور المخلافة .

# الخمسبر عن خلافة المنصور بالله

ابو الطاهر اسماعيل بن القائم بأمر الله ابي القاسم نزار بن الامام المهدي بويع بعد وفاة ابيد سنتر اربع ونائين ونائمائتر ولما توفي والده كتم موتد و بذل المال لاجند وكان شجاعا قوي الحماش فصيحا مفوها يرتجل المحطبة

ولما استوفى له الامر جد في فتال ابي يزيد وتعرج في طلب فازاله عن مدينة سوسة بعد عدة واقعات وانهزم ابو يزيد الى القيروان فعنعداهلها من الدخول وقتلوا تن دخل اليهم من اصحابه والتحق به المنصور لل القيروان وكانت بينهما عدة وقائع والحرب سجال \* وعاخرة انتصر المنصور بالله وهزم ابا يزيد ال الغرب واسرة بعد عدة وقاتع جرت بينهما هنالك ومات ابو يزيد بعد اسرة باربعة ايام عاخر الحرم سنترست وللثين وثلثماتة فلما مات سلنر جلدة وملاة قطنا وبعث بالبشآئر لل جيع عمالہ وقفل لے افريقية والم وصل القيروان خرج اليد الناس وهنوة بالفتر واظهر لهم ابا يزيد ووضع على كتفد قردا وطيف بد في الناس ثم حل ك المهدية وصلب ع السور ال ان نستنه الرياح ، وبني المنصور مدينة المنصورية بازاء القيسروان تفاولا بهذا النصر ورجع لل المهدية واقام بها لل ان مهدها ورجع لل قصرة بالمنصورية ولم يظهر وفاة ابيد للآ بعد ظفرة بابي يزيد وهساك تسمى بامير المومنين \* وسيف ايامم اطاع زيري بن مناد وخدم بني عبيد هو وبنوة من بعدة وفي سنتر ست وللثين بعث النصور اسماعيل بن الحسن بن علي بن الحسين عاملاعل صقليتر ودامت ولايتد الى سنت ثلث وخسين وثلثماتتر وبقيت في عقبد وفي سنة اربعين بعث المنصور اصطولا عطيما الى صقلية لاند سبع بملك الروم عازما على الحركة اليها وتوفي رجد الله يبيم الجمعة ءاخر شوال سنته احدى واربعين وثلثماثته وصوة اربعون سنته وولايته سبع سنين وثمانية عشر يوما وكان اكد بالعهد لولدة ابي تنميم معد ودفن بصبوة ئي قسرة رجه الله تعالى « وكــــانت له مواقف مشهورة مع ابي يزيد وباشر القتال فيهما بنفسد وكادت تكون الداثرة عليد مرارا شتى لولا لطف الله بد وثبات جاشد وكان ابو يزيد قد استولى على جميع بلاد افريتيسة حتى لم يبق للقائم ابيد ولا لدالًا المهدية ، ولما مات ابوة وأبو يزيد ماصر لد أخفي موت أبيد وهو يدبر كامور ولم يظهر موت أبيه الله بعد ظفرة بابي يزيد الجسيث وكانت أيام ابي يزيد أزيد من ثلثين سند دمو فيها غالب الاقليم الافريقي و والمنصور وجم الله تعالى اربى من ابيد وجدد في المسر وقرة الجاش والتخلق بالادب و فسسسسال ابو جعفر الموروردي خرجت مع المنصور يوم هزم ابي يزيد فسايرتد وبيده قصيب ريحان فسقط من يده فستعد وناولتد أياه وتفاعلت لد وإنشسدتد

فالقت عماها واستقر بها النرى كما قر هينا بالاياب المسافسسر فقسسال الاقلت ما هو احسن من هذا واصدق فالقى موسى همساه فاذا هي ثلثف ما يافكون - فقلت انت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما عندك من العلم وانا قلت ما عندي \* وكان موتد من ارق اصابد فعالجد طبيب اسحاق بن سليمان الاسرائيلي ونهاة عن دخول الحمام فلم يقبل مند ودخل الحمام فيست الحرارة الفريزية ولازمد السهر واطبيب ملازم على معالجته والسهر باق على حالد فلما اشتد امرة سال عن طبيب غيرة فاتوة بد فشكا اليد حالد وقلة النوم فعالجه بما ينام به فمات رحد الله \*

#### الخبرعن ولاية العزلدين الله

ايسو تعيم معد بن المنصور بالله ايي الطاهر اسماعيل بن القايم بامر الله ايي القالم محد بن المهدي عبيد الله مولدة بالمهدية سنة تسسسع مشرة وثلثمائة وبويع بعهد من ايبد في حياته وجددت لد البيعة بعد وفاة ايبد في شوال وقيل في ذي القعدة سنة احدى واربعين وثلثمائة فدبر لامور وساسها واجراها على احسن احكامها وفي اليوم الاحد سابع ذي الحجة جلس على سرير مللد ودخل اليه الخاص والعام وسلموا عليد بالخلافة ولد من العمر ائتنان وعشرون سنة به وكان العزمالما فاصلا جوادا سمحا شجاعا جاريا على منهاج ايبد من حسن السيرة وانصاف الرعية وفي سنة ائتين واربعين وثلثمائة رحل المعزالي المغزب ومعدد الى جبل او راس وجالت فيه خيولد وقاتل من بد من العصاة حتى اطاعوا له ومقد الى مولاة قيمسر بولاية، الغوببه حكد وهي الميرزي بن مناد الصنهاجي وعلى المسيلة بولاية، الغوببه وعلى المسيلة

واعمالها جعفر بن علي بن حدون المعروف بابن الاندلسي يعلى باغاية واعمالهما نصير الصقلي وعلى فلس اجد بن بكر وعلى سجلماسة مجد بن واسول وقد عسى فيما بعد وتلقب بالشاكر لله وعلى قابس بن طاء الله الكتامي وعلى مدينة سرت باسيل المقلي وعلى اجدابية ابن كاني الكتامي وعلى برقمة واعمالها افسلح النماسب وعلى خمراج افريقية صولة اكتنامي واستوفت لـد امور البلاد كلمها وهاداه ملك الروم • وفي سنترخس واربعين وثلنمائة ارتفعت رتبة جوهر الكاتب وصارفي رتبة الوزارة وجعل مظفر الصقلي على اعند الخيل وتحت يده من رقادة الى اصال مصز يدبرها ويجبى اموالها ، وفي سند سبع واربعين وثلنمائد في صفر بعث صحرا صخماً وولى عليد غلامد جوهر المذكور وكان جوهر رجلا حمازما واموة أن يلفذ من كل بلدة عددا معروفا فخرج جوهر بامم لا تحصى فدخل مديست افكان فنهبها وامر بهدمها وسارك مدينته فاس وصاصرها فلم يفتحها ورحل ك سجلماست واسر صاحبها محدا وكان قد خطب لنفسد وتسمى بالشاكر لله ثم مصى لا يدافعه احد لل أن بلغ الى البحر المحيط وامر بصيد السبك وجعلُم في قماقم بالماء وارسله سلَّه مولاة العز وكتب اليم كتابا وجعل فيه من صويع البحر ورجع لل فاس فنزل عليها وحاصوها وفتحها واخذ صاحبها وقيدة وجعلد مع صاحب سجلماسة وجعل لهما قفصين من خشب وجعل كل واحد في قفس وجلهما على الجمال وقفل لله افريقية بعد ما دويم الغرب وخطب لمولاء في سائر بلاد المغرب ما عدا سبتة وكانت فيبتم ثلثين شهول ووصل لل المنصورية فطيف بصاحب فاس وصاحب سجلماسة في البلد وسجنا واستوت للعز البلاد ودانت لد العباد ولم يبق بلد الله اجتمعت فيه، دعوتد ودخيل لتحت طاهته الفواطم الذين في أقصى المغرب ويعث لل صقلية الحسن بن عمار بن علي بن الحسين وتوفيد بها سنة ثلث وضمين وثلنماتة وبعث المعزلك ولك اجد بن المسين بولاية صقلية وسينج سنة اربع وخسين خرج المعز مستشرفا يلم البلاد ومتنزها وبلبغ إلى تونس وقرطاجنة

وراى مجانبها ثم ارتحل لے غيرها واقام ثمانين يوما في غيبته ثم رجع لے المنصورية \* قلمست وهي المعبر عنها بصبوة لل زماننا هذا \* وفي سسة كل موضع قصر وفي ءاخر جادي الثانية من السنة المذكورة جآءة الخبر بوفاة كافور صلحب مصر وفيها وجه مولاة جوهر لل الغرب في مسكر عظيم فمهد البلاد وحشد سآثر الاجناد وقبآتل كتامة وجبي ما علم البربر ورجع له مولاه سند فسان وخسين وثلثمائد وضريج المعنز بنفسد له المهديد واخرج من قصور ابيد خسمائة حل دنانير ورجع لل قصرة وال كان في يوم السبت لاربع عشرة خلون من ربيع لاول سنة ثمان وخسيس وثلثماثة رحل القائد جوهر في صكر عظيم من البربر وكتامة والزو يليس والجند بعد ما وسع المعز عليهم بالارزاق والعطايا وانفق فيهم مالا جزيلا واعطى من الف دينار كے مشرين دينارا حتى عمهم كلهم بالعطاء ، وسار القائد جوهر في عدد يقصر عند الوصف ومعد الفي حمل من المال واما الخيل والعدد والسلاح فلا تحصى ، ودخـــل جوهر كم عصر يوم التلشآء لاثنتي مشرة ليلة بقين من شعبان من السنة المذكورة وصعد المنبر لعشر بقين من شعبان ودها لمولاة العسر ، وسيف النصف من رمضان وصلت النجب بالبشارة لـ المعز وصورة الفتر فعمد السرور وصار في كل وقت تصل اليد كتب القائد جوهر يحثد على الرحيل لل مصر وإن الشام والحجاز تحت طاهته وقامت لد الدعوة في تلك البلاد ، وفي سنة ستين وثلثماثة وصل جعفر بن القائد جوهر بهديد من عند ابيه وفيها من اواني الذهب والغصة والعماريات والسروج المحلات واحال لامتعة وصنوف ألثياب وطرائف الشرق وذخاتر الملوك ما لا يوصف ومعد القواد الذين حكم عليهم جوهر عند الملكد مصر فاقبل عليهم المعز وها عنهم وجلس لهم مِغ زي عجيب وجعل التاج على راسه ودخلوا عليه فسلم عليهم ولاطفهم واكرمهم غاية لاكرام ، وفي شوال سند احدى وستين عزم على السير الى مصر ورحل من المنصورية

واقام بسردانية ولحقد عمالد واهل بيته وجع ما كان له في قصوره وكان مقامد بسردانية اربعة اشهر وسودانية قريبة من القيروان وكانت قصورهم وبساتينهم بها \* وفي اول صفر رحل منها واطلق النار في زربها ولما حاذي صبرة قال ـ سلام عليكم من مودع لا يرد ابدا . وخسان على افريقيت بلكين بن زيري الصنهاجي وكتب لد بولاية المعرب كلد وسياتي خبرة بعد ان شَاءَ الله تعالَى وكان بَلَلين فـارقـم من عمل قابس ورحل المعَّـز من قابس يوم الاربعاء عاشر ربيع الأول من السنة المذكورة ودخل طرابلس يوم الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر ورحل عنها يوم السبث لثلث عشرة بقين من ربيع الثاني فوصل لل سرت في الرابع من حادى الاولى ورحل عنها ونزل بقصَّوة الذَّي بني لد باجدابية ورحلٌ من اجدابية فنزل بقصرة المعروف بالعزيد في برقد وتم في سيرة منها لل أن وصل الاسكندرية فنبزل الحمت منارها وإنباه اهلهما فسلموا عليم ولمما بخل عليم قاصي الاسكندرية سلم عليه ولم يسلم على ولي عهدة فقال لد المعزيا قاصي هل جَحِيث قال نعم يا امير المومنين فقال لــ هل سلمت على الشهضين قال لا فقال له ولما ذا قال شغلني السلام على رسول الله صلى الله عليد وسلم كما شغلني السلام على امير المومنين حين لم اسلم على ولي عهدد فاعجب المعز منه " وسالد مرة اخرى فقال لد حل رايت خليفة قل قال واحدا يا امير المومنين فقال لد ومن هو قال انت والباقون ملوك فسر بكلامد ودخل الاسكندرية ومشى في منازلها ودخل الحمام بها ، اسم رحل عنها ووصل الى مصر يوم السبت لليلتين مصتا من شهر ومصان وإقام هناك ثلثا وإخذ العسكر التعدية باثقالهم وانزل الناس في مصر والقاهرة وغالب العسكر في الفازات والمصارب بين مصر والقاهرة ، والقاهرة هي التي بناها القائد جوهر لاجل العسكر لما صاقت بهم مصر فسميت باسم استاذه ألعز فيقال القاهرة المسزية وهي التي فيها القلعة والمجامع لازهر ومصرفي ذلك الوقث هي مصر العتيق الان ويقال لهما الفسطاط بنيث في زمن عمرو بن العماص وصي الله تعمالي هند

وامــــا مصر قرعون فيقال لها منف والله اعلم . ويوم النلناء للحمس لملـون من وممان سنة اثنتين وستين وثلثمائة هبر المعز النيل ودخل القاهرة ولم يمنفل مصر وتلقاه القائد جوهر عند المحسر الثانبي فترجسل عند لقائد وقبل الارس بين يديم ولما دخل القامرة دخل القسر الذي كان معدا لم فدخل مجلسا وشوساجدا لله تعالى ثم صلى ركعتين وفي العشر لاخميرة من المحرم سنتر اربع وستين عزل العز القائد جوهرمن دواوين مصر وجبايتر اموالهأ وكان في المعزمدل وانصاف وكان ينظر في النجوم ، والمعز لدين الله هو عاخر الخلفاء العبيديين بالغرب واول الخلفاء منهم بمصر واسكن الجند بالقاهرة واقتسموا منازلها وسكنت كل طانفته بمكان معروف بها فيقال حارة زويلته لح يومنا هذا ينسب اليها باب زويلته من اجـل الزويليـين سكنوا مناك وحارة كتامد والبرقية ومدة حارات بها باقيد لله اليوم باسماتها وتوفي المعزلدين الله بمصرفي سابع عشر ربيع الاول سنترخس وستين وثلثماثة وعمرة خس واربعون سند وقيل سث واربعون وكانت خلافته ثلثا ومفرين سنتر وخستر اشهر وايام مقامه بمصرسنتان وتسعة اشهر وبقيتها بيلاد المغرب ، وسبب موته أن ملك الروم ارسل اليه رسولا عدة مرار وتردد اليه بافريقية ومصر فخلا به بعص لايام وكان اسمه نكولة فقال له المعز لدين الله الذكر اذ اليتني وانا بالهدية فعلت لك لتدخل علي بمصر وانما ملك عليها قال نعم فقال لد وانا اقول لك كان لتدخلن علي ببغداد وانا خليفتر فقال الرسول ان امتني على نفسي ولم تغمصب اقول لك ما عندي فقال لم قل ما عندتك وانت عامن قال بعثني اليك الملك ذاك العام فوصلت لل صقلية فلقيني غلاتك بجبيشه فرايت مند العجب ثم جثت لل موسة فرايث بها من جندك وصفائد ما اذهل عقلي ثم سرت الح الهدية فما كدت اصل اليك من كثرة اجمنادك وخدمك وكثرة اصحابك فكدث اموث ووصلت لل قصرك فرايت نورا نطى بصري ثم دخلت عليك وانت على سوبرك فرايت عظمتك فظننتك خالقا لا مخلوقا فلوقلت لي اذك العرج الى السماء لتعققت ذلك نم جثت اليك الان فما رايت من ذلك شيئا ولما اشرفت على مدينتك هذه كانت في عيني سوداء مظلمة ثم دخلت عليك في قصرك فما وجدت عليك مهابة مثل ذلك العام فقلت ان ذلك كان مقبلا وانه الان بصدما كان عليه فاطرق المعز راسه وخرج الرسول من عندة واخذت المعز الحمى لشدة ما وجد وثقل موضد واتصل به حتى مات وحد الله عليد وعهد لولدة الي منصور نيزار المتلقب بالعزيز بالله على منافعة الله عليد وعهد لولدة الي منصور نيزار المتلقب بالعزيز بالله على منافعة العزيز بالله

ابر منصور نزار بن المعز لدين الله ابي تسيم معد بن المنصور ابي الطاهر اسماعيل بن القائم بامر الله ابي القاسم مجد بن المهدي عبيد الله مولدة يوم الخيس رابع عشر المحرم سنة اربع واربعين وثلثمائة بالمهدية وولي الأمر بعد وفاة ابيد في ربيع المخير سنة خس وستين وكان شجاعا حسن العبد اديبا فعاصلا خطب لد بعصر والشام وافريقية وفتى حسن وجا وحلب والموصل وخطب المين وكان استناب بالشام يهوديا اسمه ميشما واستكتب عيسى ابن نسطور النصواني فاعتز بهما النصارى واليهود \* فكتب اهل مصر قصة وجعلوها في يد تعال من قراطيس وفيها - بالذي اعز اليهود بيشما والنصارى وجعلوها في يد تعال من قراطيس وفيها - بالذي اعز اليهود بيشما والنصارى بعيسى واذل المسلين بك الا ما كشفت طلاحتي - فيا راي الرقعة امر بعيسى واذل المسلين بك الا ما كشفت طلاحتي - فيا راي الرقعة امر باعضاد وقواها فعلم ما اربد بذلك فقبص عليهما واخذ من ابن فسطور ثلثمائة الف هينار ومن اليهود شيئا كلي قد بديا مربيا الساس والكان المائة

بالطلم والمجور قد رصينا ، وليس بالكثروالمحماقة. أنْ كان ما تدعيد حشا ، بين لنا كاتب البطاقة

لان العزيز كان يدعي علم الغيب وذلك اند كانت لد مجائز يسرقن الاخبار من الدور وياتينم بها فكان يقابل الناس ويقول ما بال احدكم قال كذا وفعل كذا فيتوم السامع ويظن ان ذلك عن سر اعطيم ويزعم هو اند يعلم الغيبات ولا يعلم الغيب إلا الله و وكسان خليفتم بافريقيت خليفتد بافريقيت خليفتد الميس ورياة يعقوب بن كلس كان يهود يا واسلم وكان

من مجالب الدهر وخبرة مشهور في غير ما مرضع واولا الاختصار لذكرنا وجيع اخبارة وكتب العزيز بالله في الحكم صاحب الاندلس كتابا يسبه فيه فاجابه المحكم قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك هجوناك يعني به انم دى في نفسه وقيل ان الحكاية بالعكس والله اعلم بذلك وساك بمدينة بلبيس من امراض لحقت به النقرس والقولنج ولم من العمر اثنتان واربعون سنة في نامن عشر وحمان سنة ست وقمانين وثلثمائة وجمة الله الحيد ه

# الخسسبر عن خلافة المحاكم بامر الله

ابع على منصور بن العنزيمز بالله بن المعز لدين الله بن المنصور بالله بن القائم بامر الله بن المهدي عبيد الله مولدة نالث ربيع الاول سنة خس وسبعين وكلنمائته وبويع بالخلافة بعدوفاة ابيه سنترست ونمانين وىلنمائت وعمره عشر سنين وقيل احدى عشرة اخذ لم البيعة برجوان خادم ابيه وكان خصيا ايس اللون وهو الذي دبر دولت الحاكم بامر الله وبالغ في النصيحة لم وقتلم الماكم بعد ذلك وبرجوان لم بمصر حارة مشهورة لل يومنا هذا يفال لها حارة بُرجوان ۽ وکان المحاكم متنــاقص لاخلاق يامر بالشين ثــم ينهي مند وإخبارة في ذلك شهيرة وكان سفاكا للدماً وقتل عددا كثيراً من إهل دولته ومات في ذي القعدة سنتر احمدي عشرة واربعمائته وعمرة سبع ونلنون سند وايام خلافتد خس وعشرون سند . وقيمل أن المتد دبرت في قتله لامور طهرت منه فامرت تش اغتاله وكان ينفرد بنفسه ويركب حمارة ويطوف في الاسواقي ويقيم المسبته بنفسم ، فماتنفق ركوب المحاكم لل جبل جلوان وكان قد كمن له فيه تن قتله هناك وانوا بدالي اخته سرا فدفنته وكان بعص شيعتد من الغاربة يزعمون اند يعود فكانوا اذا راوا سحابة في الجو سجدوا لها زعما منهم انه في السحاب « وقيسل انم اراد أن يدي، كالوهية \_ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا \_ واخذت اخته البيعة الله على الشاهر لاعراز دين الله على الماء الله على الله

### الخمسبر عن خلافة الظاهر لاعزاز دين الله

ابو هاشم علي بن الحاكم بامر الله ابي علي منصور بن العزير بالله ابي الطاهر منصور نزار بن المعز لدين الله ابي تعيم معد بن النصور بالله ابي الطاهر اسماعيل بن القائم بامر الله ابي القاسم مجد بن المهدي هبيد الله مولدة في ومصان سنة خس وتسعين وللنمائة بويع له يوم عيد الكحر سنة عشر وأربعمائة وكان جيل السيرة حسن السياسة منصفا للرعية يحب الدعة والراحة عريف أيمام طمع من طمع في اطراف بلادة وتصعصعت دولته ومات في منتصف شعبان سنة ست وعشرين واربعمائة وايام خلافته خس عشرة منتصو بالله ابو تايم وبلغ عمرة ثلثا وثلنين سنة وقام بالامر بعدة ولدة المستنصر بالله ابو تايم ه

الخسبر عن خلافة المستنصر بالله

ابو تعيم معد بن الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم بامر الله مولدة بالقاهرة المعزية سنة صفرين واربعمائة بويع بعد وفاة ابيد في شعبان سنة سبع وعشرين واربعمائة وجرى في ايامد ما لم يجر في ايام احد من اجدادة منها الفلاة الذي وقع في ايامد حتى اكل الناس بعضهم بعضا \* ومنها انه خطب لد ببغداد سنة ولم تحكن لفيرة قبل وذلك سنة خس وللنين \* خطب لد ببغداد سنة ولم تحكن لفيرة قبل وذلك سنة خس وللنين \* بالغرب من اول امرهم لل ايامه قطعها المعز بن باديس الصنهاجي وسيافي بالمغرب من اول امرهم لل ايامه قطعها المعز بن باديس الصنهاجي وسيافي خبرة \* وضطب لد بالكوفة وواسط والموصل \* ومنها اند ولي وهو ابن سبع سنين واقام في المخلافة ستين سنة وهذا شي لم يباغد احد من اهل بيته ولا من بني العبلس \* واقام الغلاة في ايامه سبع سنين حتى اتوجهت امد وبناته لبغداد من شدة الحوع وبيع الرفيف الواحد بخمسين ديناوا وكان في هذا الفدة يوكب وصائ وحاشيته مترجلون وربما استعار دابة يركبها صاحب المطلة من عند كاتب كلاشياء ابن هبة الله وقاسي شداثد واستوزر صاحب المطلة عن عند كاتب كلاشياء ابن هبة الله وقاسي شداثد واستوزر بهر الجمالي وحسنت احوالد فيها بعد وكانث وفائد هي خاص صفر ذي

الحجة سنة سبع وثمانين واربعمائة وعمرة نمان وستون سنة وهو اطول العبيديين مدة واقام بالامر من بعدة ولدة المستعلي بالله ع الحبيديين الله عليه المستعلي بالله على المستعلي بالله على المستعلى بامر الله

ابر الفاسم احد بن المستنصر بالله بن الطاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله بن المعزل دين الله بن العزيز بالله بن المعزل دين الله بن العزيز بالله بن المعزل دين الله بن المعزل عبيد الله موليدة في المحرم سنة تسع وستين واربعسائة بالقاهرة ولي الامر بعد ابيد معنة سبع وثمانين واربعائة ولد من العمر المعدى وصفرون سنة حوفي ايامد المد الافزني انطاكية والمعزة والقدس ووحدت دولتهم ولم يكم وانقطعت دعيتهم من بلاد الشام وتعلب عليها الاتراك ومات عفي صفر سنة خس وتسعين وبلغ عمرة تسعا وعشرين سنة وكانت خلافتد نماني سنين واياما واستخلف بعدة ولدة ابو على ه

### المخسسبركن خلافة كلامر باحكام اللا

ابو علي متصور بن المستعلي بالله ابي القاسم آجد بن المستنصر بالله ابي تميم معد بن الطاحر لاعزاز دين الله ابي حاهم علي بن الحاكم بامر الله ابي علي منصور بن العزير بالله ابي متصور نوار بن المعز لدين الله ابي معد بن المنصور بالله ابي الطاهر اسماعيل بن القائم بامر الله ابي القاسم معد بن المهدي ابي محد عبيد الله مولدة في المحرم سنة تسعين واربعمائة بويع له بالخيلافة سابع عشر صفر سنة خس وتسعين وهو ابن خس سنين ولم يقدر على الركوب وهدة لصغر سنة وبر دولت المخيوش المنتدم ذكرة المجيوش عواسسا اشتد الامر بلحكام الله قتل امير المجيوش بدر المجالي والاضمل هذا لله شاهنشاه واسعه ابو القاسم بن امير المجيوش بدر المجالي الارمني قبل سنة خص عشرة وخسمائة عوالام هذا كان قبيع السيرة ظلم الناس والحذ اموالهم وسفك الدماء وارتكب القبائع هو في ايامد ملك الدو كثيرا من بلادة وماث سنة اربع وعشرين وخسمائة في صفر ولسم

يكن اعرق مند نسبا في خلافة العبيدييين لاند العاشر في الخلفاّه على نسق واحد ابا عن جد وتوفي قتيلًا ايصا وتوفى الخيافة بعدة ابن عمد الحسافسط لديسن الله ع

### الخسير عن خلافة الحافظ لدين الله

هو ابر الميسون عبد الحبيد بن محد بن المستصر بالله بن الظاهر لاهناز دين الله بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي مولدة سنة سبع وستين واربعائة وتولى يدم قتل ابن عمد في صفر منة اربع وعشرين وخسمائة وظلب على اموة ابو على احد بن الافعمل شاهنشاة ابن امبر المجبوش الجمالي وبقي المحافظ صورة معه من انحت حكمه وحبسم وعاخر الحال دس الحافظ على الوزير فئتاه واحد من المحامة فسادر الاجنلا لل الحافظ واخرجوه من السبين وبايعوة مرة اخرى ه وكان المحافظ ملازمم موس القولني فعنع لم شيوماة الديلي طبل القولني وكان موتباً من المعادن منه ربي متابعة فيستريع ه وحسدا الطبل وجدة صلاح الدين في خزائنهم عنه ربي متاتبة فيستريع ه وحسدا الطبل وجدة صلاح الدين في خزائنهم عند ربي متنابعة فيستريع ه وحسدا الطبل وجدة صلاح الدين في خزائنهم واربعين وخسمائة فحكانت خلافته عشرين سنة ولد من العمو بحمع واربعين وخسمائة فحكانت خلافته عشرين سنة ولد من العمو بحمع بالطافر بالله ع

### الخسسبر عن خلافة الطافر بالله

ابو منصور اسمعليل بن المحافظ لدين الله ابي البعدون عبد المجيد بن المستنصر بالله بن الطاهر بن المحافظ لدين العزيز بن المعزز بن المعدو بن الفائم بن المهدي عبيد الله مولدة متصفى ربيح كلول سنة سمع وصفرين وخسمائة بريع بالامر بعد ابيد وقتل في نصف المحرم سنة تسم وأرجين لاشياء اصربنا عنها لاجل كاختصار وهي مشهورة في كتاب التواريخ وبويح ولدة ابو القاسم عبسى ولقب بالفائز بنصر الله ح

### الخسسبر عن خلافة الفائز بنصر الله

الماه بن العاصم عسى بن الطافر بالله بن الحافظ لدين الله بن المستصر بن الطاهر بن الحاصم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن الهدي عبيد الله بويع بالخلافة يوم قتل والدة في المحمم سنة تنسع واربعين وخسمائة ولد من العمر خس سنين ولما اواد الوزير مبايعتم ادخل الجند وقال هذا ابن مولاكم هايعوة ه وكان الوزير هو الذي قتل اباء فلما رءاة لاجناد صحوا بالبكاء في وجم الفائز وكان علم كتف الوزير ففزع الطفل من ذلك وصار يعتريم الصرع والاصطراب علم ان مات في رجب منة خس وخسين وخسمائة وهو ابن عشر سنين فكانت خلافة من حسسنين وجد الله تعالى عليه ه

#### النيسبر عن خلافة العاصد لدين الله

ابو مجد عبد الله العاصد بن يرسف بن الحافظ لدين الله بن المستنصر الله بن الطاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم ابن الهدي عبيد الله مولدة سنة ست واربعين وخسمائة بويع بعسد وفاة الفائز بنصر الله في رجب سنة خس وخسين وخسمائة واستولى على وزارته الملك الصالح طلايع بن رزيك فكان العاصد كالمجور عليم « وكان وافعيا غبيفا « وفي ايام دخل شاور بالغز من الشام وقتل طلايع ومات وقتيلا في اثناء ذلك شاور على يد اسد الدين شيركوة ارسلم نور الدين يوسف عصر وبعدة تولى الوزارة ابن اغيم الملكة و بقي معم العاصد صورة الى ابن ابوب بن شادي وتعكن من الملكة و بقي معم العاصد صورة الى ابن ابوب بن شادي وتعكن من الملكة و بقي معم العاصد صورة الى ابن ابوب بن شادي وتعكن من الملكة و بقي معم العاصد وحورة الى ابن الوقت الامام المستميم بسامر الله في بغداد وذلك في حياة العاصد وكان الوقت العام بشيم من ذلك ومات يوم عاشوراء سنة صبع وستين وخسمائة وانقرصت دولتهم من سائر البلاد فسبحان سن الا يغني ملكم «

قي اول اموم قالوا لبعس الكتاب احسب لنا القابا تصلح للخلافاً حسق اذا ما تولى احد خليفتر لقب بشي منها فكتب لهم ورقته فيها عدة القاب عاخرهم العاصد فكان هذا العاصد عاخر خلفاتهم \* وكانت ايسامهم ما تي سنة وستين سنة منها في مصر ما تنا سنة وثمان سنين واثنتان وخسون سنة بالمغرب وعدة خلفاتهم اربعة عشر خليفة اولهم المهدي وعاخرهم العاهد وصلاما اطلنا الكلام عليهم الله لارتباط اخبارهم واتمام الفاقدة وانما فرصنا ان ندكر سن ملك افريقية لا نير \* ولسا كان اول ملكم بافريقية وكان ظهورهم بالخلافة منها ورحلوا عنها للديار المسربة جذبتنا مسافة الاخبار عنهم عنهم ك نهاية ايامهم ولولا خيفة التطريل لاتينا من اخبارهم بما فيه الغرس وإخبارهم مطولة في غير هذا \* ومنهسسم سن صبح فسيم واثبته ومنهم سن نه فيه ورفعهم ولا يعلم الغيب إلا الله وبقيت لنا نبذة من اخبارهم سن نه عد ورفعهم ولا يعلم الغيب الا الله وبقيت لنا نبذة من اخبارهم نها قياد المترساني بها في عادر الفصل الذي بعد هذا في محله ان شاء الله تعسالى ه

# البياب الخيامس

### في الامراء الصنهاجسسية

هذا الباب نذكر فيد ملوك صنهاجة وان كانوا في المحقيقة عمالا لبني عبيد فانهم بلغوا درجة الملوك وكانت لهم صخامة وصيت وفالب احسل تونس لا يتحققون ولايتهم وإنا استغفر الله أقول ان ايامهم ودولتهم أقوى من دولة بني حفص الآ ان بني حفص خطب لهم بامراء المومنين ولم يخطب لصنهاجة بهذا كلاسم وزادت ايامهم على مايتي سسسنة واستقلوا بالامر في افريقية حين سار المعز لدين الله لل مصر فاستعمل على عمله ابا المعتوج يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي وصنهاجة قبيلة من البوبو وقيل صنهاجة قبيلة من البوبو أفريقش بن وائل بن حيس وأن الملك أفريقش بن وائل بن حيس وأن الملك عبرا وغزا المغرب وبني مدينة افريقس بن ابوقة بن ذي القرنين لما ملك حيرا وغزا المغرب وبني مدينة افريقس بن ابوقة بن قبائل حير وزمائها

صنهمجم وقدمهم على البربر ليدبروا امرهم وياخذوا خراجهم وقيل صنهاجة ابر منهاجة بن حصين بن سبا لعلبه وقيل مرفعد من هوارة وهوارة فغدد من حير وصنهاجة تنقسم على سبعين قبيلة منهـم لتونة الذيس ملكوا بلاد المغرب رسياتي من اخبارهم شيء ان شاء الله تعمالي وفي هذا القدر كفاية ، واول التسال زيري بالنصور لما دخل الغرب في طلب ابي يزيد الخارجي ودخل بلاد صنهاجة سئة خس وثلثين وثلثمائة هناك وأفاة زيري بعساكرة واهل بيته ودخل في طاهم فتعلع عليه ورصله بصلة ونصب لم فازة وقلك سيغا وهد له علم اهل يبته وسن انصل بد من أهل صنهاجة والبربر وعظم شانه وصعور مع العز لدين الله عند شخواه للغرب سنة اثنتين وأربعين وثانماتة واستعملم على اشير وما والاها وكان حازما شجاعا شديد الباس وهصر مع جوهر لما دخل المغرب في سنترست واربعين وثائماتته على فاس وجموهر مصاصر لها فكان زيري سببا لفقتها فزادت رتبتد في الدولت وزاده جوهر ولاية تيهرت فعمها لل عملد واتسعت ولايتد وكان بينه وبين جعفر ابن علي المنعوث بالاندلسي وكان عاملًا على المسيلة صفائن في النفوس مِسببُ الولايات \* وجمعةُرهذا ابوة الذي بني المسيلة وانصاف الى جعفر عمل الزام من بالاد المغرب . وكان طائعا للنولة العبيدية ويخطب لهم في بلادة وكان يعد من الملوك ، ولما عزم العز لدين الله على التوجه على الديار المعرية شاع بين الناس ان العز يريد ان يستطلف يسف بن زيري على جميع ملاّد أفويقية فعظم ذلك على جعفر بن الاندلسي واتفق أن المعمر اوسل كم چعشر يامره جالفتوم اليد وكور ذلك مراوا فاطهر جعثر انه قاصد له فيخرج من المسيلة وفو لل زنائة فقبلوه وملكوة علم انفسهم فخلع طاعة المعز قلما بلغ الخبر لل زيري بلدر بالخروج لل جعفر من عند من صهاجة فالتقى معه وكانت رقعة عظيمة فكبا بزيري فرسه فملتل وماث قدامه يحلق مظيم . وبعث جعثر مِن علي الهاه يحيى ــــك لاندلس والمخليفة بهــا الماكم الامري يسفو بعدل زيري ، ولما علت زنائد أن يرسف بن

زيري يطالبهم بدم ابسيه اصموث الغدر لجعفر وعزموا على امساكه فلما احس بذلك فر ال الانداس باهله واولاده فقبله الحاكم واجرى عليه الوطائف السنية وبقي هناك في اعلى مكان مدة ثم نقم عليه المحاكم ونكبه ثم افرج عليه بعد ذلك وعاد الى رتبته ولم يزل هنالك الى ايلم الوزير ابن ابي عامر فقتله سنته سبع وستين وللنمائة وبعث براسه لل بلكين ، وكان زيري المذكور حسن السياسة والتدبيريف الرعة والتشديد على البرابرما راي الناس مثل ايامه في الغرب وإقام على حسن السيرة ستا وعشرين سنت . ولما مات كما ذكرنا وبلغ الخبرال ولك بلكين وهو باشير وكان هو المقدم عند معد يعظمه على جيع الحوته جع اهل بيته ومبياك واختسار من جنك س احب وخرج طالبا لفارايه ، فادرك زنالة وكانت له فيهم فتكات فتتلهم قتلا ذريعا وسبى نساءهم واطفالهم واجلاهم من البلاد ، فبلغ المبرالي معد غسرة ما فعل وارسل اليه يامرة برد السبي والقدوم عليه فقدم علم العسر بعد ما استخلف على معلم من ينق به ومهد قواعد بلادة ونفذت كتبد ال عماله .. من يوسف بن زيري خليفتر السلطان ، ولم يترك في المغرب عند احد من البرابر فرسا ولا جلا ولم يترك الله عن يحرك ويحصد وقدم النصورية وقد شاع بين الناس انه المستخلف في افريقية فهادتم على قدر مراتبهم وكثرة اموالهم وزادت مكانته ، ولما وصل ال المعزجاس لد في الايوان وادخل عليد فقبلد احسن قبول وتحدث معد وشكر افعالد وقلما سيفه وخلع عليه خلعته من لباسه وقاد بين يديه ار بعين فرسا بسروي الذهب المثلة واربعيس تختا بالثياب الفساخرة وخلع على جيع اصحابه واكرمهم غاية الاكرام ، ومن هنا نذكر توليته وبنيه من بعل ، وما قدمنا حلُّ النبك الآ توطئتُ لخبرهم وليعلم الناظرة منَّ الاوراق ميتدا اموهم لَمُ إِنْ يَاتِّي عَلَى ءَاخَرَهُمُ أَنْ شَاءً اللهُ تُعَالَى لارب غَيْرَةً ولا خَيْرَالَّا خَيْـرَةً \*

### المخبر من ولاية الامير بلكين

هو يوسف بن زيري الصنهاجي ابر النتوح بلكين فوص لد الامر بافريقية والغرب كافتر ما عدا طرابلس ومقلية لم يدخلا في عملم وذلك يوم الاربعاء لسبع بقين من ذي الحجمة سنة احدى وستين وثلثماثة عند رحيل العز لدين الله ل المشرق وكتب لدسجلا وامر الناس بالسمع لد والطاعة وسار معد الله قابس وكل يرم يوميد ويوكد عليد ولما أراد وداعد قال لد \_ يا يرسف أن نسيت ما أوصيتك بد فلا تنس ثلفا لا توفع الجبايا عن البادية ولا ترفع السيف عن البرابرة ولا تول احسدا من أهل بيتك فانهم يرون انهم احق بهذا كامر منك وارصيك خيرا باهل الحاصرة \_ وودعد وانصرف واجعا لل المصورية فدخلها يوم الخميس الاحدى عشرة خلت من ربيع الاول سند اثنتين وستين وثلثماثته فنزل بتمسر السلطان بصبرة وخرج اليه اهل القيروان فهنوة واظهروا السرور بقدومه واقام إهسالك شهرين وبعث العمال والولاة لل جيع البلاد ونفذت اوامرة لينح فريقية والغرب \* والما مهد الامور بافريقية رحل مل الغرب في شعبان سنتر ثلث وستين وثلثماثة ، وفيها عصى أهل تيهرت فنزل عليها وطفر باهلها فسبى الذريَّة ونهب الاموال وبلغد الْخبر عن زناند انهم نزلوا علم تلمسان وملكوها فرحل اليهم فغروا أمامد وفتح تلمسان . وبعث اليد المعز كابا يامرة الا يتباعد عن افريئيتر ولا يتوفل في الدخول ال المغرب ، وسيف إيام امارتد قام بالغرب زيري بن عطية الزناني فعلك فاس وسجلماسة وما جاورهما وخظب فيهما لبئي اميته فسار اليهمآ بلكين بعساكر صخمة ففتتهما وظرد عمال بني أمية . ونسازل مدينة سبتة وحاصرها أياما ثم رحل عنها وأنَّ لَمْ البَسَّرة فنهبها \* قسسلت البصرة التي بالغرب هي التي يقال لها اميلة في زماننا هذا ، وبسعث هدية ال صر سند خس رستين وثلماثة فبلغم خبر موث المعز وولاية ولده العزيز فرد الهدية من طرابلس ستانف هدية اخرى وسيرها باسم العزيز فكانت اول مديت قدمت عليه .

فكتب العزيز تجديدا بولايتد له المغرب وبعث لد سجلا ودراهم من السكة التي صربت باسمد اي باسم العزيز بالله صاحب صر ، وبعث بلكين الى العزيز بالله يطلب منه - سرت - واجدابية - وطرابلس - وان يعميفها لل علم فانعم عليد بها وبعث بلكين اليها عسالد وغزا بني غواطة فكانت بينهما حروب انتصر بللين فيها رسبي منهم سبايا لم يدخل لافريقية أعظم منها وتوغل في المغرب حتى لم يعبق له به منازع . وهربت زناتة امامه حتى ُدخلوا الرمال في الصحواء وخالفته اهل سبتة فدافعه منصور بن ابي عامر عنها بان بعث اليم براس جعفر بن الاندلسي الذي قتل اباة زيري وتنقدم ذكرة وكانت مكاتيب معد الذي هو المعزُّ بالله تصل اليد من مصر ال مدينة فاس م وفي سنة سبعين وثلاثمانة بعث ولدة المنصور الى القيروان لتجهيز هديتك صر فوصل ك رقادة واقلم يها مدة وبعث بالهديت وكانت اول هديد خرجت على يدة واول وصوله لل القيروان لاند لم يكن دخلها قبل ذلك لان ولادتد كانت في اشير واقامتد بها ولم يدخلُ كل افريقية الله في هذه السنة ورجع الى المغرب وفي سنة فلث وسبعين وثلثماثة خرج أبن هزون وصرب على سجلماسة فنهبهما فوصل المحبر لل بلكين ، فرحل اليد بللين فاصابد في طريقد قولنج فمات في مكان يقال له واركلان لسبع بقين من ذي الحجة بعد ما اسند وصيته الى ولدة المنصور رحم الله ع الخمسبر عن ولاية المنصور بن بلكين بن زيري

استقل بالامر بعد وفاة أبيد وكان ببلد اشير فاخذ البيعة عن الاجناد وأطاعد المخاص والعام وغرجت الاوامر عن أمرة وبعث لله العمال ونفذت كلمته وكان رجلا عاقلا مفيفا عن الدمآء يحب الرفق بالامور فجبلت الناس على محبتد ومهد الامور بتدبيرة وجلب القلوب باعطاته وتبذيرة ووفدت اليد العمال بالهدايا فقبلهم احسن قبول وعهم بالعطايا وخرج من القيروان القصاة والامناء ووجوة الناس قدر ماتتي رجل لتهنيت بالملك وتعزيته في أبيد فوصلوا اليد باشير فوجدوة عارج البلد على جبلها فسلموا عليد وقبلوا

يدة ودعوا لد فقرح بهم وانرلهم منزلا حسنا \* وسيف ثناني يوم من وصولهم جلس لهم مجلسا عظيماً ودخلواً عليه وهو في زي عجيب <sup>م</sup>ن صخامة الملك واوقف حولم الصقالبة والاجناد واظهر لهم من ابهة الولاية ما ابهر عقولهم الحب الِّي من الدنَّيا وما فيها \_ وامر لهم بعشرة عالاف دينار ففرقت فيهم وفي يحامس ييم من وصولهم امر بهم فدخلوا عليد فلاطفهم ومما قال لهم - ان ابي وجدي كانا ياخذان الناس بالقهر وانا لا آخذ احدا الله بالاحسان ولا أشكُّر على هذا الملك الَّا الله سبحان، وتعالى . ثم امر لهم بالانصراف َكُ بلادهم واولَى عبد اللهِ الكاتب جيع افريقية والنظر في جيع امورها علي ما كان عليد في ايام ابيد ، وهف سنة اربع وسبعين وصل المنصور لل وقادة نتلقاه اهل القيروان باجعهم فسربهم ووعدهم وعدا جيلا وانتد العمال م كل إد بالهدايا واهدى اليد عامله على القيروان ما لا يدخل تحت مــــر ، وامـر بتجمهيز هديتـــــــك مصر وهي اول هديتـ بعث بهـا ـــك نزار من قبله بعد وفاة ابيد بلكين وكانت قيمتها الف الف دينار وصام ومصان برقادة وامر ببنآء مصلى للعيد فيها وخرج يبوم العيد للصلاة في زي عجيب بسرج مكلل بالدر والياقوت ، وينه عاخر ذي الحجد رجع لله المغرب وصحبتم عبد الله الكاتب خليفتم على القيروان وخلف ولما يوسف بن عبد الله المذكور وسلم اليد اعمال افريقية قاطبة وفي مل السنته يعني سنته اربع وسبعين وثلنمأتته ازداد للنصور ولده باديس وكنيتم أبو مناد لاحدى عشرة خلون من وبيع الأول من السند الذكورة ، وفيها يعث عسكرا مع اخيد يطوفت لل فلس وسجلماسة لتغلب زيري بن مظية الزنائي طيهما فالتقي العسكران فكانت بينهما مقتلة صظيمة وانهزم عسكر المنصور وبلغ اخوة منهزما لــك أشير فـلم يتعرض المنصور بعد ذلك لــك بـلـد زنائة ، وسيف سنة ست وسبعين بني قسرا لد بصبرة فبلغ الانفاق مليد ثمانمائة الف دينار وغرس حولم الاشجار من كل فلحية ، وسيف هذه السنة

قنل عبد الله الكانب وولده يوسف واصطى اعبال افسريلية لمولاه يوسف ابن ابي محد وفيها دخلت عمال المنصور الى بلدكتامة وجبوا منها لاموال ولم تكن قبل ذلك تدخل اليها ، وفسيها بعث نزار الخليفة بعصر هدية الى المنصور وفيها خالف عليه عمد ابو البهار ببلد تيهرت فزهف اليد المنصور بمسكرة ففر اسامد فل المغرب فدخل المنصور تيهرت فنهبها وطلب اطها لامان فامنهم ورجع للے اشير ﴿ وَسِفْ هِذَةَ السَّنَّدُ مَاتُ عَامَلُ صقلية عبد الله بن محد بن التي الحسين واوصى ال ولدة يوسف من بعدة واتناة سجل من ننزار خليفة مصر بالولاية ضاحت احوال صقلية من ايمام يعني ايمام يوسف بن عبد الله ، ومن مستد احدى وابسانين رنلنمائة وصل المنصور بن بلكين لل قصرة الذي بناة في صبرة وعيد فيم عيد الاصحى وخرج للناس يوم العيد في زي عجيب من المركوب والملبوس ورفع عن اهل البادية بقية خراج وكان مالا عظيما وعد ذلك من مناقبه ، وفي شهر ربيع الاول ختن ولدة بأديس واحدت لد العمال على قدر مراتبهم وانتد هديته من هند ابن الخطاب عاملد على زويلة فيهما زرافة وطرف من اثاث السودان وشيع مستكنو م وقدم اليد عامل طوابلس يهدية جليلة فيها مائة جل من المال سوى الخيل ولطأنف المشرق ، وفي هــدة السنة وصل المدسجل من المشرق بولاية ولدة باديس من بعدة فسر بذلك وفيها عزل عامله عن الاربص وسير اليها مولاة قيصر فوجد في المخملۇن التى للوالمي المعزول ستمائدً الف قانيز من الطعام ﴿ وَفِي نَتِي العَمَدَةُ مُعْرَجُ مُعْمَرُهُا ال سُردانية وخرج اليد الشيوخ من اهل القيروان وسالوة ان يعيد عندهم فلجابهم الى ذلك و وفي سنت ثلاث وثمانين خرج ولدة ولي عهدة باديس ال مدينة اشير ومعد جدتم يعالن ، وفي سنة أربع وثمانين رجع من الغرب الى المصورية وكانت اول سفرة سافرها فخوج أليد ابوة واهل الدولة وجيع اهل القيروان فسلوا عليد وكان يوما مشهودا ، واتتد من مصر هديد سنية ومعها الفيل فركب المنصور بعسكرة وتلقاها \* ولمساكان يرم العيد

خرج باديس لصلاة العيد والفيل امامه وركب في موكب عظيم ولم يخرج معد أبوه ذلك اليهم « واقاما بافريقية ولم يرجعا لل الغرب \* وفي سنة ست وثمانين وثلاثماتة توفي النصور يوم الخميس لللث خلت من ربيع الاول ودفن في قصرة الكبير الخارج عن منبرة وكانت امارتد نعو ثلث مشرة ستتر وكان رحد الله كريها جوادا صارما حازما عاقلا عادلا بين الرهية وايامه طيبتہ ۽ وفي هــــذة السنۃ في شهر رمصان ڪانت وفــاة نزار خليفۃ مصر وتولى بعدة ولدة الحاكم بامر الله بعد وفاة النصور بستة اشهر ، ومسس الملوّك الصنهاجيس بالديس بن المنصور بن يوسف بلكين بن زيري بن معاد الصنهاجي وكنيتدابو منادتولي ملك افريقية بعدوفأة ابيد المنصور ئي ربيع لاول سنة ست وثسانين وثلثمائة ورحل لم قصرة بسردانية في رجاله ومبيدة واثند الوفود بالتعزيد في ابيد وتهنتند بالملك ، واستقامت لد لامور واحتفل بتجهيز هدية يرسلها لح خليفة مصر فجاًءٌ المجبر بوفائد في شهر رمعان كما ذكر فبقيت بحالها في وقادة لل أن سيرهما باسم المُحاكم \* وفي سنة سبع وثمانين وثلثمائة هُد لعم حاد بن بكلين على الهير والغرب وجعلد عاملًا على تلك البلاد ۾ وقي هذه السند جَاء تسجيل من الحاكم بامر الله لل باديس ولقبم بنصير الدولة يخبره بوفاة نزار والده ويعزيد في والدة المنصور وبعث من الهذ البيعة عن باديس واهل بيتم من بني مناد ، وقلد باديس امور افريقية لمحمد بن ابي العربي وخرج الى الهدية متنوما فقصد سوسة فاقام بها اياما وال وصل الهديد لعبت الراكب مِين يديد ورمى النفاطون بالنفط واقام بها اياما ورجع لل صبرة ، ويلح يهم العيد سند سبع والمانين واللمائد خرج في زي لم ير مثلد لمن القدمد من عاباً ته وبين يديم الفيل وزرافتان وجل ابيص ساطع البياس \* وأرسل له الماكم خليفة مصر هدية تفتمل على جوهر نفيس واثاث وطرف من ولاد المشرق تولد العل فتلقاصا باديس ودخلت بين يديد لصبرة \* وجاء الخبر أن زيري بن طيد الزناتي خرج بالغرب وقصدة لل بلد

اشير فجهز اليه جيشا عظيما وارسله مع محد بن ابي العربي عامله علم افريقية فالتقى بزيري بن عطية قريبا من تيهرت فكانت بينهما حروب انهم فيها مسكر باديس واحتوى زيري بن عطية على جيع الاثلث والاثقال والمال والسلام ، فسلما باغ باديس خبر الهزيمة خرج بنفسد لل قتال زيري بن علية فخرج من رقادة بعساكرة وشيعد مشيخة البلد والفقهاة وَاهَلُ القيروان وجد في سيرة لل اشير وكان زيري محاصرا لها فلما بلغه خبر باديس رحل عنها وتم باديس في طلبد لله ان انخلد الغرب وكور راجعا ل اشير ، وفي هذه السفرة خالف طيد اصامد وكانت بينهم وبيند حروب انتصر فيها باديس بعد ما كان بينهم الفناة ماثث فيها سبعة ءالاني من زنانة الذين كانوا مع اعمامه ورجع لل القيروان منصورا وبعث برؤوس القملي فطيف بها في المنصورية والقيروان ، وقسسام في ايامم فلفل الزناتي وهاث في جيع اعمال باديس وكانت لد مع فلفل وقعات مديدة ، وخسرج عند بعض الثوار بطرابلس فخرج بنفسد اليد واستنقذ طرابلس وولى عليها من قبلم ، وكانت ايامم كثيرة الحروب والثوار عليه من اعمامد ومن الزناتيسين وكان منصورا عليهم في ايامد ، وفي سنة ثلث وأربعمائة جاءته هدية من الحاكم صاحب مصر وسجلات لد ولولدة العز فخرج باديس ال لقاتها وخرج ولدة المعزولم يكن خرج قبل ذلك ومعم القصأة واكابر الدولة وترجل لها وقرثت على الناس وفيها اصافة برقة ل ما بيدة من الاعمال فارسل عامله الله برقة ، ولسم تزل ايام باديس في مكافحة الاعداء ورحل لل المفرب عدة موار وكان مقداما جوادا يعظي المطاع الصخم وكان محسنا الاصحابد ويعفو عن اساء تهم ، وخسرج لل الغرب لقنال زناتة فادركم اجلم على مدينة الصدية عاخر ليلة من ذي القعدة سنتر ست واربعمائته فكتم اكابر دولتد موند وتنفاوروا بينهم فاتفق رايهم على توليد ولده المعز وكان صغيرا اذ ذاك لم يبلغ عشر سنين 

لولدة المعز وانقادت لم اجسادة بعد موتم احسن انقياد واوصلوة في تابوتم ال الهديد وكان ولدة العز بها خرجت بد جدتد للنزاجد وجعلتها حرزا الاموالها 11 كانت ترى من الفتن في دولته ولدها باديس فاستوطنت المهدية . وكانت ولاية بني زيري في مدينة اشير وانتقل المصور بن مِلين لل صبرة ثم ولده باديس كانت فالب اوقاتد بصبرة إلا أن أيامه كانت اكترها حروبا . واول س بويع من بني مناد بمدينة المهدية العز كما سنذكره ان شآء الله تعالى م ومسس طوك صنهاجة المعز بن باديس ابن المنصور مِن بَلَكِين بن زيري مِن مناد الصنهاجي بويع بالامارة يوم وفاة ابيم الهذت لد البيعة على الاجناد بمدينة الحمدية للك علت من في الججة سنة ست واربعاثة وعمرة اذ ذاك ثمان سنين وسبعة اشهر ه ولسا وصل الخبر بموت باديس خرج عامل القيروان ومعد الفقهاء والشيوح من احل البلد واكابر صنهاجة فوصلوا لل الهدية وعزوا المعز في والدة وهنوة بالملك وكانت جدتم تباشر الامور وتصرف الاحوال من رايها فاحسنت لاهل القيروان وامرتهم بالرجوع لل بلادهم وركب المعز بالطبول ونشرت البنود على راسه وقبل الوفود بأحسن قبول وظهرت عليد مخاتل الملك وفرح الناس بما راوا منه من الطل والنجابة وشمائل الكرم مع صغر السن وقابل كل انسان بما يليق بد ، وهي أول الحرم وصل العسكر الذين كانوا مع أبيم وإتوا بم محسولا في تابوت فدفن وجددت لم البيعة مع الاجناد وركب المعز للقائهم وهوصت عليه اكابر الدولة وتعرف احوالهم واحسن اليهم ورحل من الهديد الع مدينة صبرة فحل بها ونزل بقصرة وفرح الناس بعدوم \* ولسما أستر بصبرة خرجث طأنفة من القيروان وقتلوا جاءته من النفيعة لانهم كانوا يتجاهرون بمذهبهم المخبيث فتتلث نسآوهم واولادهم وكافث فتنت بالقيروان من اجل النهب والقتل ولجا طآتفته منهم بالجامع في المهدية فتداوا فيد ، وكان لا يرى بالقيروان احد منهم في الطريق الله صرب صربا عنيفا وربما قتل واحرق ، واجتمع منهم قدر الف وخسمائة

رجل لنحت قصر المنصورية واستغانوا بالمعز فامر بالكف عنهم . والمسمعز هذا هو الذّي طهر الله تعمل على يديم افريقية من مذهب الشيعة وان كان من عمالهم الله افعركان لا يتمذهب بمذهبهم ﴿ وحِمَلُ النَّاسُ فِي ايامُهُ على مُذهب "لأمام مالك رضي الله تعالى عند وقطع ما عداة ، وكمالت بافريقيته مذاهب الصفرية والشيعة والاباسية والنكارية والمعتزلة ومن مذاهب احل السنة الحسنفية والمالكية فلم يبق في ايامه الأ مذهب الامام مالك \* والمعز هذا لما اشتدت ملطنتم خرج عن طاعة بني صيد وضطب لبني العباس كما سياتي ، وخمسرج عن طاعتم عمد حماد بالغرب وعاصر المير فزحف اليد المعز بمساكر لا تحصى وكانت بينهما وقعات وحروب انتصر بها المعزيل عمدوة المحر المحال رجع لل الطاعة وبعث ولدة بكتاب يسال فيد العفو عما سبق منه فعفا عند ﴿ واجرى المعز علم ابن عمه حاد في اقامتد كل يم ثلنة عالاف درهم وخسته وعشرين قنفيزا شعيرا لدوابه ودواب اصحابد وعلع عل اصحابه مائة خلعة واعطاء نلين فرسا بسروج الذهب ، ومن النياب الشقلات ما لا يدعل تحت حصر وانفذه لل صصرة ابيد وفرق صالد في جميع بلاد المغرب ، وبـــعث اليد المحاكم خليفة مصر تنجديدا بولايتم ولقبم بشرف الدولة ب وسيف سنة ثمان واربعماتة بعث اليد مولاه صندل وكان عاملا على باضاية هدية فيها ثلثماثة وخسة وثلثون برذونا بالسروج المصلاة وعبيدا وشيئا مستكثرا ، واحتدى لد الماكم صاحب مصر سينفا مكللا بالدر ليس لم قيمة وكتب اليد تشريفها لم يكتب علم لاحد من اجداده قبلا \* وتوفيث جدته سنة اهنى عشرةً واربعمائة فكفنها بما قيمتد مائة الف دينار وعمل لها تابوتنا من العود الهندي مرصعا بالمحوهر وصفائر النحب وسمر التابوت بمسامير النعب وزنها الف مثقال وادرجت في ماثة وعفرين ثوبا وذر عليها من المسك والكافور ما لاحد لم وقلد العابرت باحدى وعفرين سجحة من نفيس الجُوهر \* وقومت البّجار قيمة ما صرف عليها فبلغ ما ذكونا \* وحسلت

لل المهدية فدفنت بها وامر المعز بخمسين ناقة ومائة راس من البقر والف شاة فنحرث وانتهبها الناس وفرق في ماتمها علم النسآء عشرة عالان دينار ، وصمع وليمة لعرسد سنة ثلث عشرة واربعمائة لم يكن مثلها لاحد في بلاد المغرب ، وإ الما بدا بالحركة للعرس نصبت القباب خارج المدينة ونشر ما هيا من الاثاث والثياب وحل المهر على مشرة ابغال كلّ بغل عليه عشرة عالان دينار وصعر من عالات الملامي ما لا يوصف وقوم حذاق التجار ما حل للعروسة فكان ازيد من الف الَّف دينار ، وبنيفُ لد مسانع وقصور لم ير مثلها وصنع ابواند الاعظم وبني المخورنق تشبيها بخورنق النعمان بن المنذر بالعراق ، و ايسام ملكد اربث في الحسن على ايام بني مناد ، ويف ايامد اشتدت شوكة زناتة من ناحية طرابلس وكانت لد معهم حروب ولد فيهم فتكات ، قسلت والزناتيون هم الذين يسني عليهم عدد من العمال ويذكرون كثيرا من جلة اخسارهم عند ما يذكرون سيرة بني هلال وما جرى لهم مع خليفة الزناتي ولاهل طرابلس اهتمام بسيرتهم حتى لا يذكر بينهم حديث الا بها وكذلك عند عوام أهل مصر لها صيت لاستماعها ، والعبر كان أكرم أهل بيته بالمال وكان دينا يجتنب سفك الدمآء إلَّا في حق وكان رقيق القلب حديد الذهن عارفا بعدد صناتع من الألحان والتوقيعات وعلم الاجمار ولع شعر جيد وهداة ملك الروم بهديمة جليلة وفتر جزيرة جربت ، وسيف سنة خس وثلنين واربعمائة اطهر الدموة اربعين واربعمائة قطع خطبة بني صيد وقطع بنودهم واحرقها بالنار ، وفي ايلم المعز خرج غالب البلاد عن طَّاعتم وكشرت عليد المخالفون وخالفت سوست وقنصة وصفاقس وباجة وخرج جل البلاد الغربية وفي اياممكان طهور التونة ببلاد المغرب واستولوا على جَيعهما وسياني بعص خبرهم ان شآء الله تعالى م وفي ايامه جاءت العرب من المشرق وسكنوا بافريقية وسبب دخول العرب الى افريقية أن العزبن باديس القطع خطبة صاحب مصر وهو المستنصر بالله كان يسب بني صيد سوا لل ان صوح به على المنابر وكان يكانب وزير المستنصر ويستميلم ويعرض لد بالتحريف هليهم وإنها يكتب لد تاويحا لا تصريحا وكتب اليد قطعة بخمط يده وتمثل فيها بسيت من الشعر وهو

وفيك صاحبت قوما لا خلاق لهم لولاك ما كنت ادري انهم خلقوا ففال الوزير لبعص اصحابه الا تعجبون من صبي بربري مغربي يحمب أن يخدع شيخا عربيا عراقيا وانما اراد المعز ان يوقع بين الوزير وخليلتم الشر ولما خلع طاعة بني عبيد وجآءت. المخلع من بغداد اشار الوزير على المستنصر العبيدي بارسال العرب فارسل المستنصر لل صرب الصعيد الذين بمصر وارسلهم ال المغرب واباح لهم من برقة الى ما بعدها واعانهم على ذلك بمال وهم رياح وزفية وعدي بطون من بني عامر بن صعمعة فلما وصلوا لل افريتية عاثوا فيها كيف شاعوا وملتت ايديهم من النهب فتسامعت بنو عمهم بذلك فطلبوا من الخليفة اللحماق بتن لنقدمهم فمنعهم من ذلك الله ان يعطود شيئا من اموالهم فاخذ منهم اصعاف ما اعطاء لبني عمهم وسرحهم ولما وصلوا لل المغرب كانت لهم وقعات مع زناتة باقليم طرابلس وكثر صررهم وافسدوا البلاد واسما قربوا من أفريقية خرج العز في جع من صنهاجُد وزناتد فاجتبع لد عسكر عظيم فالتقى معهم وكانت بينهم مصافى فخذلتد زناتة وانهزمت صنهاجة حتى لم يبق معد الآ عبيدة وكان هدد العبيد عشرين الفا وثبت المعز في تلك المُروب ثبانا لم يثبته امير ممزم جيشه وءاخر الحال انهزم ورجع ك المنصورية واقبل العرب حتى نزلوا بازاء القيروان واقتتلوا بين رقلاة والقيروان ومات بين الفريقين خلق عظيم ، ولما راى المعز ما حل بد ركن لا الصلح ورفع الحرب بين العرب وبينه واباحهم دخول القيروان ليشتروا منها ما يحتاجون اليم وظن انهم يرجعون لے بلادهم فسلم يغن عنه ذلك وملكوا البلاد بـاسرها واقتسىوا برابرها وافسدوا حواصرها وكان الخطب جليلا، فلما راي المعز كتوة صروهم ومجزة عن دفع اذاهم وهل الى المهدية ويها حشمه وكان ولدة تعيمواليا عليها وخرج في ريحان سنة تسع واربعين واربعمائة ونهبت العرب القيروان وكان ذلك سبب خوابها وجلاء اهلها عنها ولما وصل الح المهدية تلقاه ولده تميم وترجل له وقبل يدة وادخله البلد فسلم لامر الى ولدة تميم في حياته فقام بامور الدولته احسن قيام وتوفي العز سنته ثلث وخسين وأربعماثة فكانت ايام ولايتم تسعا واربعين سنتـ وكان من الكرم على جانب عظيم قيل انم اددى لبس اصحابه في يوم واحد مائة الف وسبعين الف دينار إلا ان ايامبر كثرت فيها الفتن وقام كل عامل ببلدة وخرج عن طاعتم والملك الد وهدة ، ومسيحمس المأوك الصنهاجية تنهم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري مولدة بالمنصورية سنة أثنتين وعشرين واربعمائة وولاة ابوة المهدية سنترخس واربعين واستبد بالملك يوم وفاة ابيم ودخل البد الناس وهنوة بما صار اليد وكثرت في ايام تميم الثوار من كل في فقام عليد اهل تونس وخرجوا عن طاهد فارسل اليهم جيشا عظيما فحاصرها سنة وشهرين والثآثم بتونس هو ابن خراسان فلما اشتد عليهمالمخصار صالحوا عسكر تميم على ما رممي بدتميم وارتجلوا عنها وخالفت عليد بلد سوستر فحاصرها وفتجها عنوة وحش دماءهم وخرج عليه حوبن فلفل البرفواطي ببلد صفاقس فخرج اليد تعيم في جع من البربر والعوب مثل زغبة ورياح فكانت بسينهم مصاف وانتصر تعيم وانهزم البرفوالهي ، وسية ايسامه طودت بنو رياح زفية عن افريقية وباعث القيروان من الباظر بن علاء الناس بن خاد وجاءت بنوقرة من ناحية برقة ونزلوا بازاء القيروان ، وسف سنة سبع وستين واربعمائة اصطلح تنيم مع الناظر بن علاء الناس وزوجد ابنتد وأرسلها اليد ي مسكر عظيم وَبعث معبًا من الاموال والنخآلر ما لا يوصف وولى ولدة مقلدا على طرابلس وتم الصلح بينهما ، وقسام هليد مالك بن علي الصخري بجمع كنير من العرب ونازل المهدية فقاومد الميم حتى رحل عنها خالمبا 

علم مالك أن لا طاقة لد فو عن القيروان وهاصر "بيم قابس وصفاقس في وقت واحد وفي غيبته جآءت عمارة المهدية من الجنوبز والبلنسيان نحو نلنمائة مركب فنهبوا المهدية وزويلة واصرموا النارفي البلد ولم يكن بها مدافع لهم لغيبة المندعن المهدية وكان عدد الروم ثلثين الف مقاتل فغنموا ورحلوا عنها م وسينه ايام نميم كانت المجماعة العطمى بافريقية والوبآء الذي لم يسمع بمثلم وذلك سنة ثلث وتمانين واربعمائة وخالب اوقاتم كان مقاومًا فيها لَمَن نار عليه وقاسى حروبا مع العرب وبئي عمه وكان رجم الله ذكيا مفرطا في الذكاء وينظم الشعر ويجيز تن مدحد ويحب المنادمة والاستماع ومن ندماتم ابن رشيق القيرواني ولد فيد المدائم الطنانة وكان أهلم بني مناد واعفاهم عن الامور العطآم وانقدهم للفعر ولد اخسار عجيبة اصربنا عنها خون الأطالة ، وفي ايامد استوفى عدو الدين على جيع صقلية وكان ذلك سنة اربع وثمانين واربعمائة اعادها الله الاسلام يه وحيث انتهى بنا مساق الحديث لل صقلية وإن كنا الينا بطرف من ذكرها فيما تقدم وجب لان ان نذكر طرفا منها لزيادة الفآئدة ولكن يل سبيل الاختصار وليكن المتامل هنا علم بصيرة من أن صقلية كانت الحث حكم افريقية برهة من الزمان \* فاقول وبالله المستعلن قد لنقدم في اول الكتاب فتر الجزيرة على يد الشيز البركة اسد بن القرات من قبل ابراهيم بن الاَفْلَبِ فِي خَلَافَةَ امْيُو الْمُومْنِينَ عَبْدُ اللهِ الْمُمَالِ بِنِ الرَّشِيدُ وَقِدَاوَلِتِهَا الْعُمَال من قبل بني الاضلب ال إيام ابي عبيد والما كان الخليفة العبيدي وهو المصور بالله بن القائم بن الهدي متمكنا من البلاد الغربية وتم لد الحكم على سآتر اصالها عقد ولاية جزيرة صقلية للحسن بن علي ابن ابي الحُسن الكلبي وذلك سنة ست وثلثين وثلثماثة واستمر الحسن بها حتى مات المصور وتولى ولدة المعز واقبل الحسن الى افريقية واستخلف على صقلية ولدة اجد في سنة النتين واربعين وللنسائة ووفد على المعز بجماعته من اهل صقلية فبايعوا المعز وخلع عليهم واعادة ــــله عملم \* وسيف سنتر احدى وخسين وثلنمائتر بعث اليم كتابا يامره بختن الحفال الجزبرة وكسوتهم في اليوم الذي يختن فيد العز ولدة في مستهل ربيع الاول من السنة المذكورة فابتدا لامير احد بختن اولاده واخوتد ئم الخاص والعام وخلع عليهم ووصلهم من المعز ماثد الف درهم وخسون جلا من الصلات ففرقت بين المختونين وكانت جلتهم خسد عشر الف طفل . ويف سند النتين وخسين بعث لامير احد بسبي طبرمين بعد ما فتحها وجلتد الف وسعمائة ونيف وسبعون راسا ، وحية سنت ثلث وخسين وثلثماثت بعث المعز اسطولا عظيما وقدم عليم الحسن بن علي والد الامير احد فوصل لل صقلية وكان بيند وبين الروم حرب شديدة انتصر فيها الحسن وقتل من المفركين ازيد من مشرة ءالأف وفنم مغنما عظيما ومن جلتد سيف منقوش عليد ـ طالما صربت بدبين يدي رسسول الدصلى الله عليد وسلم . فبعث بد وبالسبي الح المعز وتوفي المحسن سنة للث وخسين وثلثماثة وفيها استقدم المعز لدين الله كلامير احد من صقلية بمالد وولدة واستخلف يعيش مولى ابيد على الحزيرة ولما وصل احد لله افريقية ارسل المعز على بن الحسن نأتبا عن اخيد احد وبعث المعز كامير اجد مقدماً على اسطُّول لـــك مصــر فلما وصل طرابلس اعتل بها ومات بها وبعث المعز لح لامير على سجلا بولايتد بعد اخيد فعكث اثنتي عشرة سنة ومات في غزوتد بالارص الكبيرة بهكان يعرف بالشهيد عرف بد لان مقتلد هناك م وتمولى ولده جابر س غير عهد من المخليفة وكان جابر سيئ التدبير فعزله المخليفة وبعث مكانم جعفر بن مجد بن الحسين وبقي واليا عليها حتى مات سنتر خس وسبعين وثاثماتة \* وتولى الحوة عبـد الله وتوفي سنة تسع وسبعين \* وتولى ولدة ابو الفتوح يوسف بن عبد الله وكان حسن السيرة واصابح فالح فتولى ولدة جعفر ميني حياته واتاة سجل من المحاكم ولقبم تاج الدولة واحدث مظالم على اهل صقلية فخرجوا عن طاعته وحماصروا في القصر فخرج اليهم ابرة يوسف في محنقة وشرط للناس عزلد وسكنهم وقدم طيهم الحاة احد

ولقبه تاييد الدولة وذلك سنة عشر واربعماتة وبقي الى سنة سبع وعشرين خرج عليه اهل الجزيرة فقتلوة وتولى اخوة الحسن ولقبه صمصام الدولد واصطربت الاحوال في ايامه وكترت الثوار فاخرجوا صمصام الدولة وانفرد كلانسان ببلد فانفرد القائد عبد الله بن منكوت بمازر وطرابني وغيرهما وابن المحواس بقصر يانة وجرئنة وغيرهما والقاتد ابن الئمنة بسرقوسة وقطانيته وقامت بينهم الثتن فانتصر ابن التمند بالافرنج من مالطة وهون عليهم امر المسلمين وكان امير النصارى اسمد روجار فساروا مع ابن النمنة \_للا البلاد التي بايدي السلين فحاصروها واستولوا على مواصع كثيرة من الجزيرة فحينملك فارقى الجزيرة جاعد من العلماء واتوا الى المعز يستنجدوند فبعث اسطولا للجزيرة فلم يغن شيئا وذلك لاصطراب الجزيرة فلم يزل العدو ياخذ الجزيرة شيشا فشيثا ولم يثبت غير قصر بانته وجرثنته فحاصرها الافرني اشد حصار حتى اكلوا الميتد فسلم اهل جرئند وبقيت ياند المث سنين أشم اذعنوا واستغلب روجار على سأتر الجزيرة في سند اربع والمانين واربعمالة ومأت بعلة الخوانيق وممرة ثمانين سنت ، وتسمولي بعدة ولدة فاربى عليد في الخزي وسلك طريقة ملوك المسلين من الجناب والجهاب واسكن الافرنر في الجزيرة مع المسلمين واكرم المسلمين وقريهم ومنع من التعدي عليهم وكانت اساطميلم مشعونة بالمسلين والافرنب واخذ كثيرا من بلاد الاسلام وهو الذي الحد المهدية وسوسة وجربة وطرابلس واحتدت يمده ي البلاد وملك عدا جزافر في البحر وبلغت بعوثد لل المشرق وملك انطاكية وكانت لمه فتكات العنة الله عليد ، وجسزيرة صقلية من أجمل المجزائر التي في البحر وبهما مدن عظيمة وافخر مداتنها مدينة بليرم وهي المدينة العظمي على ساحل البمر محدقة بها المجال وهي ثلث اسطة وبها المدينة القديمة السعاة بالخاصة كانت مستقر السلطان ، وكانت الخالصد في ايام المسلين دار الصناعة لانشآء المراكب ومكثت في ايدي المسلين ماقتي ونيف وسبعين سنت اعادها الله للاسلام ، وما ذكرت هذه النبذة الله لكونها فتتحث على يد عمال افريقية

ولم تول تحمث الحصم لل أن قدر الله بردما لاعداء الدين والسبب المفعمي للهلاك القعاسد واللعن حسم الله هذه المآدة عنا لاننا في طرف منها صمى آلله أن يعافينا وبالطفد يداركُنا ، ولنرجع لل ما كنا فيد من بقية اخبار ثنيم بني العز قال ابن ايرب وتوفي تعييم بن العز صاحب افريقية سنة اهدى وخسائقة وعمرة تسع وثعانون سنة وايام ولايتد ست واربعون سنئ ومشرة اشهر ومفرون يوما وخلف ماتة ولد ذكر وستين بنتا وتولى ولدة يحيي هن. بعده ومسسسن أمراء صنهاجة الامير يحيى بن تميم ابي المعزَّبْني بعاديس بن المعصور بن يوسف بلكين بن زيري بن مناد تم لهُ كلامر يهيم وفاة امهيد وصورة حينتذ ثلث واربعون سنة فوكب علے العادة باكابر الدولة وثير لباس المنزن وفرق في الناس اموالا ووعدهم بالمبيل ففرح الناس بد ولمسا استولقت لد الامور عدل في رعيتد وجرد عسكرا لله قلعته اقليبيته ففتعها وكان ابوة لم يقدر عليها وبعث اسطىولا لل بلاد الروم فغنمت وكانت صارتد في البحر كل سنة منصورة وكان يباشر الامور وتغسد عارف بها وكان رحيما بالصعفاء مظالعا كتنب السير واخبار الزمان علما بالتجرم واحكامها وبسنماعة الطب وينظم الشعر الجيد حسن الخلق ودامت ولايتد ثمان سنين وستة أشهر وتوفي وعبرة اننتان وخسون سنة ماح فجشة اول ذي الجمة سنة تسع وخسسائة وخلف من الذكور **ڤلغ**ين ومن البعاث عشرين وكانت ايامه ايام عدل ث<u>لًا</u> ان مَلَمَّدخاته القهقرة والملك لله الواحد العهار \* ومسسس امراء صنهاجة الامير علي بن ميسى بن تعيم تم لد كلامر بعد أبيد بانفاق من جندة وكان في صفاقس فارسلُوا الَّهِم عَفَيتُ من الحُونِم فجاءً لل الهديث وقدم للَّ القمر فتولُّى تجهيز اصيم ودفنم ودخل الناس طيه فهنوه باللك واستقام لم كلامر وابتدا دراعد بتجهيز اسطول لل جربة فحاصرها وفتحها ولم تكن طاعث لتن سلعي من اجداده مع معتر ملكهم وكثرة جيوشهم وحاصر تونس وصيق عليها صللح صاحبها اجد بن خواسان ع ما اراد ربعث جيشا لل جبل

وسلات فعمايق بمروفتهم عنوة وكان اهله اذ ذاك اهل فساد ونفاق وعصى عليد رافع عامله على قابس وبعث الى رجار معاصب صقلية فدخل تحت طاعته وطلب منه الاعانة على الامير علي بن يحيى واجتمعت لرافع جموع س العرب وقصد المهدية وحاصرها فمكر بدلامير علي باستجلاب نفوس الاعراب ووهدم واعطاهم فخذلوا رأفعا فمرك القيروان واقتسمت العرب بينهم البلاد وقويت هوكة العرب في ايامه وكبرت بيند وبين صاحب صقلية الوحشة فبعث اليد يهدده بغزوة المهدية فهيا لامير على مراكب في البخر واستخدم لاجناد وكثر من الرجال وصر المدينة واخذ اهبته الحرب ومشت بينهما مراسلات بالتهديد من الجانبين واراد علي ان يستنصر بامير السلين يوسف بن تناشقين لان الامير عليها علم اند آيس لد طباقة بصناحب صقلية فاغذ بالحذر مند بقية حيائد إلَّا أند وقع بسينهما الصلح في الظاهر دون الباطن ، وفي ايام على دخل محد بن تومرت ال المدية وفير بها المنكر وسيائي عبرة وتوفي الامير على سنته خس عشرة وخسماتة من مرص اصابه وفوص لامر في حياته لولدة المسن وهبرة النما عشرة سنة وبويع يوم وفاة والدة والله يوث لارض وعن عليها ﴿ ومــــــن امراء صنهاجة كاميرُ الحسن بن علي بن يحيى بن تمبم بن المعز بن باديس تم لد الامر يوم وفاة والده وقام بعدبير دولته القائد منندل مولاه وركب على مأدته وظانى البلاد وفرح الناس بد وفرق الوالا في العبيد والاجناد وخلع على اصحاب دولتد واكابر اجنادة \* ويغ ايام الحسن تحرك صاحب صعلية على اخذ الهدية ومنتد نفسد أن يستاصل أفريقية فحشد من جيع البلاد رجع جيشا عظيما وبعث بأسطول عليم الى المهدية فلما احس الحسن بعجي اهل صقلية ارسل لل البلاد واستعد لهم استعدادا كليا واجتمعت لد مائد الف رجل ومشرة والاف من الخيل ونزلت طاتفتر من التصاري من الاحاسى والحصورا بتصو الديماس فانذر المسلون يهم فلغذوهم \* وكسان عند المواكب الواردة من صقلية ثلثماثة مركب منها ما هو مشعون بالسلاح وعالات الحرب ومن

الخيل الف قوس وفوسان وكان غالب المواكب عطمت قبل وصولها من شدة منعان البعر فلم يرجع منها لل صقلية اللا قدر مائة مركب ولم ينج من الخيل الله فرسان م رية ايام الحسن تصد صاحب بجايد اخذ المدية لاندسع بالامير الحسن اند صالر اللك رجار الرومي صلحب صقلية ووقعت بينهما الهدند وكان ذلك لأن الحسن ارسل اليند بهديد وصالحد مخافة من شرة فتم الصلح وشرط اللعين عليد شورطا فقبلها فكاتب اهل الهديد يحيى بن العزيز الحسادي صلصب بجايد واطمعوة بتسليم البلد فوثق بهم وبعث اليها جيشا في البر ومراكب في البحر وبعث مقدم الجيش الفقيم مطرفا فنازلها برا وبحرا وجآءتم العربان منكل فبرولم يكن لم ارب في القتل لاطماع اهل البلد اياة وطال الحصار ع اهل المدية واتصل الخبر برجار صاحب صقلية فبعث اسطولا عظيما لنصرة الحسن وامر القدم على الاسطول أن يقنى عند أمر الحسن ونهيد فلما جاء اسطول اللعين وانتشر حول المهدية طاح ما بيد صاحب بجاية واراد الصراني ان يعكس مراكب اهل بجاية فمنعد الحسن وامرة بالكف عن القتال لاندكرة سفك دمآة المسلمين وفوت مراكب بجاية بالخيبة ورحل الذين كانوا منازلي المهدية من البربر بعد اقامتهم عليها سبعين يوما وذلك سنة تسع وعشرين وخسمائة ورجع لاسطول أل صقلية وكتب الحسن كتابا أل الملك رجار يشكره على فعلم واند داخل تحث امره ونهيه فتاكدت بينهما المخالصة رعند ذلك استقامت امور العمس م وفي هذه السنة ارسل عدو الله وجار استلولا ك جزيرة جربة مشحونا برجال المسلمين من اهل صقلية ورجال من الافرنجيين بعدد وقوة عظيمة ونازل جزيرة جربته واخذها عنوة بالسيف وقتل رجالها وسبى حريبها وباعهم في صقلية ورجع اليها تن سلم ودخل تحث طاعة رجار وولى عليها عاملًا من قبلد وكتب لهم امانا من عندة وجعلهم خولا لم ودانث لم بلاد الهدية وجربة وخافته البلاد كلها وتلفين اللعين بانختم والحسن في غالب ارقاته يدافعه عن نفسه بالتي هي احسن

لل ان كانت سنتم من وكلنين وخسمائة ابتدات بينهما الوصفة بسبب مال استسلفد الحسن من بعض وكلاء اللعين وماطله بد م فبسعث مراكب لل المهدية واظهر شرة فدافعه بالحسني واهدى اليه عدة اساري فلم تغن عند شيئا وارسل الحسن وسولا لله الملك رجار ولاطفد وشرط اللعين مروطا على الحسن فقبلها ودخل تحت طاعتم وجعلم عاملا من عمالم وهادنم هدنة مكر ، وسيف سنة سبع وثلنين وحسمائة نازل اللعين مدينة طرابلس فهزموة ولم يتعلق منهما بشي وفي هذه السنته بعث لل جيجل فالمحذها عنوا وسفك دمآء إهلها وسبى حريمها واحرقها بالنمار وهي من عمالتر بني حاد من ولاة بجايد ، وفيهسسا ملك جزيرة قرقند وسبى اهلها وباعهم في صفلية وسن سلم ورجع لها دخل تحت طاعت وخافته جل البلاد كافريقية . ويف سنة احدى واربعين وخسمائة ارسل مائتي مرتب ل طرابلس وفتمها عنوة وقتل وسبى وعفا عن الباقين واحسن اليهم وامن سن جآء هاربا واذعنوا الهاعته ولما ذاع عبر طرابلس خافته جيع البلاد الافريقية وكتب اليد صلحب قابس يتضرع اليد ويتلطى وسلم لدما الحث يدة ورصى ان يكون عاملا لمد فكنب لم سجلا بذلك وبعث لمد ما يتشرف بمد من نشاريف الصاري وجبي اموال قابس من الحت طاعد ، قسلت اعود بالله من الخذلان والله حيف تعد هذه الطائفة من حزب المسلين وانسا هي من حرب الشيطان لكن حب الدنيا والرياسة الجاتهم الى هذه الرذاقل وحبك الشيئ يعمي ويصمي ، رية هذه السند كان القحط بافريقية حتى فر غالب الناس "لل صقلية ع رفي سنة انتين واربعين وخسمائة استعان معمر بن رشيد بالحسن صلحب المهدية وبجمع من الادراب على يوسف مساهب قابس وعناصدة محرز بن زيناد فعاصروا قابس وقتلوا ينوسف عاملها واحتوى محرز بن زياد عليها ، وفسر القائد عيسي النحو يموسف لل مقلية واعلم النصراني ان الحسن ممّن اعلن على قتل يوسف فانف اللعيس من ذلك لكون كل منهما تحت طاحه فعول على غزو الهدية فحشد

جيشا عظيما وبعند في مراكب مشحونة بالسلاح وءالات الحرب فدهموا الهدية على حين ففلة فاندحل الناس عند ما راوا لاسطول ففرت الناس ولم يكن لهم مدافع وفير المسن دون قتال وجل اهلد رتنن سياعدة وخياف دُماكور وبعص الله وتوجد لل المعلقة التي بمقربة من تونس ونزل عند معرز بن زياد فرهب بدواكرم مثواة واما آهل البلد فتراجعوا عند ، وان القدم على الاسطول الدخل الهديد امر بالكف من القتل والنهب وفادى في الناس بالامان وتن لم مسكن رجع اليد وهدن احل البلد واحسن لمن رجع واحتوى على دُخاتر الحسن ودافاته ما لا يومف ولتى بعض اولادة واعلم وامهات اولاده يعني اولاد الحسن فاحسن اليهم وارسلهم لصقلية وصرعدو الله المدينتين زويلة والهدية ودفع للتجار رءوس اموال واحسن لفقهآتهم وجعل قاصيا مرصيا يحكم بين الناس ومهد قواعد البلدين وبعث في اثناء ذلك بجيشين احدهما لسوسة والاغمر لصفاقس اما اهل سوسة فسلوا لم البلد دون قتال فاحترى طيها عدو الدين ونهبها واعاد لها اطها واما أهل صفاقس فدافعوا عن انفسهم بقدر طاقتهم وإغذها العدو عنوة وإغذما فيها ورد اليها اطلها واحسن اليهم وأولى عليهم ولاً فمن قبله ﴿ وجاَّءَتُدُ وَفُودُ العرب واكابرهم فدخلوا في طاعتُد واستوثق لُد الحُمَّم عِلَمُ اكثر البلاد وجبى خراج رعاياها برفق مند واحسان واستسال الناس وسار فيهم سيرة حسنت بالرفق يهم وفازل قلعة اقليبية فلم يقدر عليها لتجمع اكثر العرب فيها ع واسسم تزل حدة البلاد بيد اللعين الى ايمام امير الومنين عبد المومن بن علي فاستنقدها من ايديهم سنته خس وخسين وخسسائة ورد الامير الحُسن لل المهدية كما سياتي إن شاء الله تعالى . والامير الحسن هو عاخر الصنهاجيين من بني مناد م وأول نتن ملك افريقية بلكين عند رحيل المعز يتصوفا في عمل افريئية ، وعسدة سن ملك منهم افريقية ثمانية عاخوهم الحسن الله اند لم يبلغ ما بلغ من قبله لان ملك من تنقدم من اجداده من

برقة لل تلسان وما وراء ذلك \* وقسمت البلاد بينهم بعد موت المصور ابن بلكين فقام حاد بن بلكين عل ابن اخيه باديس وجرت بينهما عدة وقائع \* واحترى حاد ع البلاد الغربية وصارت بلد بجاية دار ملك بني حاد كما ان بني زيري دار ملكم اولا المصورية فم انتقلوا لل المهدية ي زس العز عند دخول العرب وقد تنقدم ، ومدفعهم في بلد المستير بعسو السيدة وكان لهم ناموس عطيم وصاكر عديدة وبلغرا رتبة السلاطين و قسسلت وإنا استغفر الله أن بني حفص لم يبلغوا ما بلغوا وإن كان ذكرهم عند الناس اكثر إلَّا النادر منهم وكون بني حقص خطب لهم بامير المومنين ولم يخطب لبني مناد بامير الموسين وكانوا كلهم اهل نجدة وشجاعة وأحُسان ومعروف \* والحسن هذا الذي هو ءاخرهم كان قوي النفس بمتمع الفكر لا يتزهزح لعظام لامور ولا يتصعصع لنواثب الدهور مستوقد الذهن شجاع القلب كريم النفس حسن الفروسية ينظم الشعر الله ان إيسام ملكهم الحذَّث في الادبار ، وانقطعت كواكب سعودهم وافلت عن منازلهم الشبوس والاقسار \* وحسدة الدنيا لا يدوم نعينهما \* ولا يياس سقيمها ه وبهذا جوث عادة الله في خلقمانما الدهر دول بعد دوللا يسالهما يعمل وم يسالون م ولتختسم هذا الباب بفأندة وهي ان عبيد الله الهدي لما اراد بناكم المهدية ووضع أول جور منها امر أن يرمى بسهم من عند الجمر الى المية الغرب فانتهى الى الملى فقال الهدي الى هامنًا يبلغ صاحب الحمساريعني ابا يزيد الخارجي وامر بقيس مسافة الرمية فكانت ماثنتين وثلثما وثلثين ذراعا ، فقسال هذا عدد ما تقيم بايدينا والبناء سنت ثلث وثلثماثة واخلت سنة ثلث واربعين وخسماثة فاتفق الحساب كما قال تقريبا او تكون سنين شمسية فألحالة بينهما قريبة ع ما اخمبر بم وذلك أن الخسين بن على رصي الله تعالى عند قتل سنة احدى وستين ولم يكن لبني فاطمة بعدة ملك لل إيام طهور بني عبيد واستقرارهم في الخلافة لانهم يتجعلون ابتداء امرهم بنآء المهدية فألدة التي بين مقتل

المسين وابتداء الملك مائتان واربعون سنة فتكون ايام دولتهم بقدر ذلك لان دولتهم انقرصت باخذ المهدية وان بقيت بقية منها بمصر في تلك المدة لان العاصد توفي سند سبع وستين وخسمائة فان الهدي لم يعبر بدوام الملك لهم الله بدوام الهدية واذا خرجت خرج الملك عنهم فكان كذلك لان ألمدة الزائدة كان فيها اصطراب فلا يعد ، ومسسى ذلك ان لعز لدين الله لما اراد ان يترجم لصر قال لبلكين يا يرسف اعلم ان المهدية دار مكلك وصيانة ذريتك ومكلك ملتصق بملكنا فعتى خرب ملك المهدية خرب ملكنا لان ملك الهديد خرب بموت علي والد الحسن فان الحسن لا يعدوند سلطانا لالخلاعد من الملك وخروجد عن سلطنتد حما انهم لا يعدون من المحلفات عن كان بعد الامر باحكام الله لان الامر هو العـاشر من الخلفآء على نسق واحد اب عن جد ومن بعدة خرجت لابن عمم وكذلك جعل بعص سن يتعاطى هذا العساب أن العشرة من الخلفاء الذين م على نسق واحد يقابلونهم بعشرة من صنهاجة على نسق واحد اولهم مناد وماخوهم الحسن وإن اردت فاسقط الشلثة الذين حكموا بالغرب وعد من الذي اخذ مصر وهو المعز الله الامر باحتكام الله تجد سبعة على نسق واحد فقابلهم بسبعة من صنهاجة اولهم بلكين لاند تنقدم من قبل المعز على افريئية \* وكسا ان المعز اول المصويين فيوسف اول سَن تملك في الافريقيين لل علي فيكون العدد سبعة سلاطين وسبعة خلفاً ع كلهم مستـقل غير مغلوب عليه ﴿ وهذا عَلَم لا يعلَّم اللَّهُ الله وما ذَكَرت هذا الكلُّم إلَّا لان مشلَّم لا يصدر إلَّا بالهام من الله أو الحبار عن مصدق وأن ثبت عذا الكلام عن هولاء القوم فهم عندي من اهل بيت البوءة بلا شك والله حسيب تن طعن في نسبهم بلا دليل ثابت . وحسدة الاخبار تكون لهم من الكرامات ورايت كثيرا من النواريخ تثني عليهم بالحاسن المحيلة والعلوم المجليلة الله صا قل منهم والبعص يخرجهم عنَّ دائرة الاسلام لاظهارهم مذهب المفيعة والغلو فيد والتنقص من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل البيث يجل قدرهم عن الرذاقل ولا حول ولا قرة الله الله العلي العظيم ، انتهى خبر صنهاجة وتتلوة الدولة الحفصية .

## 

فيد فصلان الفصل الأول في ذكر تتن تولى من الخلفاء بالغوب ودانت لد البلاد وتن بلغ درجة المخلفة وتتن بلغ درجة المخلفة وتتن بلغ درجة المخلفة وتتن بلغ درجة المخلفة ولم يسلم وتتن بلغها وتسمى بها وتتن لم يسلفها وتسمى بها وكيف اتصل الأمر ببني حفس ليكون توطئة الخجارهم و ويعلم المتامل مبتدا أمرهم أذا سرح طرفد متتبعا علائارهم و والقسصل الشاني في كيفة اتصالهم بالملك وبعض اشياء من اخبارهم وسيرتهم ومحاسنهم و

### الفسسصل الأول

اعلم ايها المتامل اصلح الله احوال الجميع انه تقدم في ما نقلته واوردته هذا ال افريقية لما فتحت في صدر الاسلام كانت دار الاصارة بالقيروان ومن هناك تنجرج العمال لل عاخر المغرب ومنها فتحت الافدلسية وصقلية عوليا كانت سنة خس وثلثين وماثة دخل عبد الرجن بن معاوية بن همام ابن عبد الملك بن مروان بن الحجم الاموي لل الافدلس فارا من بني العباس لما سلبوه ملكهم فاستحوذ على بالاد الاندلس واستقل بها ودامث في ايدي بني امية وخرجت الافدلسية عن طاعة بني العباس فلم تحتى العمال افريقية عليها يد وقال بعين الموخين بويع امير المومنين هارون المؤيد باجماع الامة ما عدا جزيرة الاندلس وذلك لبعدها والبحم حالل بين الملكتين و ويف سنة المانين ومائة طهرت بنو ادريس في المغرب ومايعهم خلق من البربر واستخلفوا هناك وتسبوا بامراء المومنين ولحكن ام يباغوا درجة الخلافة ولما ظهرت بنو عبيد بالمغرب وقعدوا مقعد المخلافة

. فازموا الادارسة في إعمالهم والزارهم منزلة عمالهم واستحوذوا على اكثر ما بايديهم لئ ان ساروا لَّهُ بلاد ألشرق وخلُّوا منهاجة عمالا لهم وملكوهم بلاد المغرب فطهوت زناتة بالمغرب وتمسكوا بدهوة المروانيس وكانت بينهم حروب مائمن الفريقين متن تمسك بالدعوتين صالم لا يعلهم الآ الله تعمل ، وضرجت صاكر بني امية لبر العدوة واحسنوا ملَّ سَن تعسُّك بدعوتهم وميزوا بين عمل هاشم والميذ لل الدائد الخامسة صعفت فيها الدواتان وقام بالغوب عدة قوام من الفسدين وقليل من الصاحين فـقيص الله سبحانه وتعالى دولة الملتمين صنف من البربر من اتونة ويقال لهم المرابطين فملكوا بلاد الغوب باسرها وكانت ايامهم مستقيمة لله ان قام عليهم ابن تومرت الهدي . ولم يتسم احد من لتونة بأسم السلطان إلَّا يوسفُ ابن تاشفين تسمى بامير الومنين وخطب لد يهذا الأسم ولبنيد من بعدة وكان لد سلطان بالغوب وبلغ درجة الخلافة ، واسسا قام عليد المهدي تسمى بامير المومنين والما مات اومى بهما لعبد المومن فورثها واورثها بنيم وتبت لهم المحالفة ال ان طهرت بنو مرين وفلبوا بني عبد المومن تسبوا هامواء المومنين ايتما لح ال أبرع الله ملكهم له يد لا شواف الذين قاموا عليهم قبل الالف من الهجرة ، ولسسا معلت دولته بني عبد المومن بالغرب وكثر احطرابها استقل بنوحفص بافريقية وتسموا بالمخلفاء ولم يصل احد منهم لل وتبتها إلا ما قل منهم وكانوا صالا لبني عبد الموس في السابق واستقام أمرهم بافريقية ودار ملكهم الحصوة العليا َلك أن وصل اليهم ما وصل لفيرهم واقى عليهم ما أتى لي غيرهم واستولت الدولة المحاقانية على بلادهم ، وطردوا القيم عن أوطانهم و واوحفوهم بعد لايناس و وتلك لايام نداولها ين الناس و وحسيث بلغنا سلة هذا القام ، ووطانا الامر بالقول وجب علينا التمام ، فاقسسول اول من خرج من الطاعة وفارى الجساعة بنو امية بالمفرب كفعلهم بالمشرق م واول س تامر بالاندلس عبد الرجن بن معاوية بن هشام أبن صد الملك فانصار اليدكل اموي كان حناك وصد قوطبته دار كامسارة وقتل ببوسف بن عبد الله الغهري بعد وقائع واستولى على الجزيرة والهاهم للاندلس باسوها وملكها ثلثا وثلثين سنته وقاسى بها شدائد الى أن توفي وتولى بعدة ولدة هشام بن عبد الوجن فعلكها سبع سنين وتوفى وولى ابند المحكم بن هشام فاقام واليا ستا وعشرين سنة ثم توفي وولي ابنه عبد الرحن ابن الحكم وملكها احدى وثلثين سنة ثم توفي وولي ولدة محد بن عبد الرجن فاقام والياً اربعا وثلثين سنة . وفي ايامه انتهى جيش المسلين ـــك ماثـتــ الغـــ فارس منهم عشرون الفا بدروع الفصة وانشافي البحر سبعائة غراب فم توفي وولي المنذر بن مجد فاقام واليا خسا وهفرين سنة ثمم توفي وولي عبد الرجن وتلقب بالناصر لدين الله وجلس مجلس الخلافة وتسمى بأمير المومنين وكان تن تقدمه يخطب لبني العباس ولما ظهرت بنو عبيد وضطب لهم پامير المومنين اقتدا بهم واقام والّيا خسين سنة منها خس وعشرون في غزو وحروب وباقيها في الخلاعة وألراحة وبغي الزهراء فكملت في خس وعشرين سند ع وحصر الأمناء ما انفق عليها فوجدوة خسة وكلئين مدا من الدراهم القاسبية سوى ما سخر فيها من الرعية وزواملد وزوامل اصحابه واجنادة ثم توفى وولى ولدة المحكم ابن عبد الرجن فكانت خلافته خس مشوة سنته ثم توفي وولي ولدة هشام بن المحكم وتلقب بالمويد وجب له محد بن ابي عامو وكان في فاية الذكاء واستمال المجند وسار في الناس سيرة حسنة وبعث لكل عمل تن يثق به واحسن الرعايا فكانوا معه على كلمة واحدة . وجمر من هشام وجعل بيت مال ونقل اليه اموال المخلافة ولم بيق لهشام سوى المخطبة والسكة وينفلذ كلامور ويظهر للناس انها تصدرعن اذن المخليفة وسمت همته للے أن قاد العساكر إلى الروم ونال منهما لم ينله غيرة من قبله ولا من بعدة وقادهم بنواصيهم وانزلهم من صياصيهم وجاءتد من القسطنطينية ومن وومة الرسل والهدايا وطلبوا مسالته وانزل قوامس قشتالة وجليفة منزلة عمالم وقبلوا سجلاتم ودخلوا تحث طاهم واقام على هذة الحالة ثماني ومشرين سنبتر وتوفي سنستر ثلث وتسعين وثلتماثتر واخبساره دونت فيها عمدة

دواوين \* وقسام بالامر بعدة ابند عبد الملك واقره مشام على ما كان عليد ابوة فاقام سبع سنين ومات ولم عدة وقائع مع العدو وكان النصر لم وسماة الخليفة الحماجب المففر وقمام بالامر بعدة اخوة عبد الرحس فعاصل للجناد والناس بالكذب وطلب من الخليفة أن يجعله ولي مهان ففعل ذلك فلما ملم بنو امية قاموا عليم وقتلوه وقتلوا هشاما المحليفة معم وقيــل ان الخليفة أختفي ولم يظهر بعد ﴿ ولما سمع اهل الجزيرة ثار كل عامل ببلدة فثار زيري بن زيري بالحية فرناطة وعباد القاصي باشبيلية واسماعيل بن ذي النون بطلطلة وابن هود بسرقسطة وابن الافطس ببطليوس وابن صمادح بالميرية وابن مجاهد بدانية. . هولاء مشاهيرهم . وانقطع اسم المخلافة واشتعلُّ الحرب بين لامراء وتفرقت كلتهم وحارب بعصهم بعصا وكثرت الفتن وانبسط عدو الدين في الجزيرة وبلغ منهم كل مبلغ ما بين قتل واسر و اخر الامر القي صاحب قشتالت على المل الجزيرة الجزية فادوها . وانما اهلكهم النَّحَاسدُ وَاخْتَلَافَ الكَلَمَةُ وَمَا نَحَن فِي طَوْفَ مَن ذَلَكَ جَانَا الله من هـذَهُ الفتن بكرمه ءامين ، ولما صعف الطالب والمطلوب من الاندلس وظهر الفنش ابن فردند قوي عزمه وطمعه في البلاد وصايق عل اهلها وكان يغري بعضهم على بعص ويعين هذا على هذا ويستساصل اموالهم وهم مع ذلك منعكفون على الانهماك والحاربة . والسمى كل واحد منهم بغير اسمه كالمقتدر والعصمد والمتوكل والموتمن وفير ذلك ، وكان ابن عباد ارسل الى الفنش رسولا للهادنة فلاطف الرسول بالكلام واخذ يعددر عن صاحبه فقال لد الفنش لعنم الله ـــ كيف يحق لي أن ابقي هولاء المحقما يعني روساًء لانداس وكل واحد منهم تسمى باسم خليفة وهو لا يدفع عن نفسه صرا ولا نفعا ــ ، قسلت رحم الله ابن رشيق حيث قسال \*

مما يبغند في ارس اندلس سماع مقتدر فيها ومعتصد القاب سلطنة في غير مملكة كالهريحكي انتفاخا صورة لاسد وام نزالوا في شرهم لل ان تبدد شملهم \* ويحسكي ان بعض روساً

الانداس اهدى للفنش هديت قيمتها ماثة الف ديشار فاعوصم عنها قردا فكان يفتخر بذلك القرد اعاذنا الله من المخذلان \* وأولُّ مدينة المحذها عدُّو الدين طلطلة سنة ثمان وسبعين واربعمائة \* واـــا ملك طلطلة تسمى لعند الله بالانبراطور ومعناه كالخليفة عند المسلمين واقسم لا يدع الآتن يدخل تحت طاهتم \* ولما راي روساً؟ الاندلس أن لا طافة لهم بمدافعته بعنوا للے امیر المومنین یوسف بن تاشفین ودخلوا تحت طاعتہ فنصوم ط الملوث الذين كانوا بالمغرب وهم الفواطم الذين يقال لهم الادارسة قاموا بالمغرب وامتدت دولتهم ولكن لم يبلغوا درجة المخلافة ، فأولهم ادريس بن . عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب كرم الله وجهد بمسويع بمدينة وليلى في رمضان سنة اثنتين وسبعين وماثة واستقام لم الامر وكثرت جوعد وذلك في خلافة هارون الرشيد فيقال اند بعث الى عامله بالقيروان ابراهيم بن كلاغلب فبعث لل ادريس مَن اغتاله ومات مسبوما وكانت ايام خس سنين وستة اشهر ، وبسويع ولدة ادريس ابن ادريس وكان خلفد في بطن امد ولما كبر استـقـل بالآمر وكانـت لـمـ عدة غزوات وهو الذي بني مدينة فاس واسسها وصارت دار ملك الادارسة وتوفي سنة ثلث مشرة وماثنتين وعمرة ثلثون سنة ، وتسولى ابند مجد بن ادريس بن ادريس بعد وفاة ابيه وقسم البلاد بسين الحوته وتوفي في ربيع الاول سنته احدى وعشرين وماثنتين فكأنث ايامد ثعانية اعوام ਫ وقسام بالامر بعدة لامير عـلي بن محد بن ادريس بن ادريس رسـنـد ييم بـويــع تسعد اعوام بوصيد من ابيد لما يعرف فيد من الذكاء فسار بسيرة ابيد وجده في اقامة الحق وتوفي في رجب سنة اربع وثلتين وماثنين فكانت ايامد ثلث عشرة سنة \* وعهمد لاخيد يحيى بن محد بن ادريس فسار بسيرة اجدادة وكثرت العمارة في ايامم وقصدة الناس من الافاق وبني في ايامد جامع القرويين بفاس ومات من كمد اصابد على حادثة

جرث لد يطول شرهها ، وقام بالامر بعدة الامير علي بن عمر بن ادريس بعد وفاة ابن ممد وقمام عليد عبد الرزاق الخمارجي فاقتتل معد فانتصر عبد الرزاق عليم وفر علي المذكور امامم وملك عبد الرزاق مدينة فاس فصعب اهل البلد لل يعيى بن السلسم بن ادريس فقتل عبد الرزاق واستقل بملك فاس وتم له الآمر لل أن خسرج لبعص اعدائد فمات . وخسساف ابن عمد يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس وكان اطيبهم ذكرا واقواهم سلطافا وهدلا وكوما حازما بطلاذا صلاح ودين ولم يزل على ملك في ايام مصالة قائد الشيعة سنة خس وثلثمائة فحاصره بفاس بعد المدافعة وصالحه من مال وبايع لعبيد الله الشيعي \* وسيغ سنة تسع وثلنماثة هاد مصالة للغرب فسعى يحيى لمصالة فأوشقه بالحديد وعذبه وسبى اموالد ونقاء لله مدينة اصيلا واستولى على فاس ريحان المكناسي الثت اعوام وقام عليد الحسن بن مجد بن القاسم بن ادريس بن ادريس سنت عشر وثلعمائة ومات مي قتالم ابن ابي العافية لما تعلب على مدينة فلس وخطب لبني مروان ولما قدم ميسور النَّفتي قائد الشيعة فر أبن ابي العافية وتبعد ميسور بتن معد وكأنث بينهما حروب لل أن قتل ابن ابي العافية ورجعت بنو ادريس لل فالب بلادهم ما عدا فاس وتعسكوا بدعوة الشيعة \* وتنولى الفاسم بن محد بن القاسم بن ادريس الملقب بكنون وتوفي سنة سبع وللنين وللثمأثة ، وتسولى ولدة احد بن القاسم كنون وكان عالمًا فـقيها وكان ماتلا لله بني مروان فـقطع دعوة العبيديين ودخال لاندلس بقصد الجهاد فمات هناك سنة ثلث واربعين وللثماثة ، وتولى اخوة الحسن بن كنون وهو ءاخر الادارسة ولا زال الامر لبني مروان كم ايام جوهر لما دخل الغرب فبايع الحسن لبني عبيد \* ولما رجّع جوهر كما افريقيت نكث ورجع للمروانيين لل ايام بلَّلين عاد لل بني عبيد وعاهرة سلب ملكم ومات شويدا وبم انقرصت دولته لادارسة من المغرب \* وايام ملكهم تفوب من ماقتي سنة و بالدهم من سوس لاقصى الى وهران وقاعدة

ملكهم مدينة فاس وكانوا يكابدون مملكني هاشم وامية ، وتسممكث بعدهم يفرن وزناتة من بلاد المغرب وخطب بها المروانيين والله اصلم بذلك م واما الذين تم لهم كامر وبلغوا مبلغ الخلفاً. هم الذين يقمال لهم المرابطون والملنمون قبيلة من البربر يقال لها لمُتونة ولتونة فعخذ من صنهاجة ولد عبد شمس بن واثل بن حير خلفهم افريقش الدخل الغوب فاستوطنوا افريقية وصنهاجة وكتامة من دهاة البربر والبربو قبآئل لا تحمصي وإكترهم صحراويون وبلادهم في القبلة مسيرة ستة المهر طولا واربعة الشهر هرصا ولأ يعرفون حرثا ولا زرعا ولا فواكه وهيشتهم اللحم واللبن يقوم احدهم طول حياته لًا يَاكُلُ طَعَامًا وَاكْثُرُهُمْ عِلَى السنة وَالْجُمَافُةُ ﴿ قَلْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ مَمْ الَّذِينَ يَقَال لهم التوارك في هذا الزمان ويجاهدون السودان ، واول مَن تملك منهم بالصيرآء تيولئان ابن تيكلان ملك الصعواء باسوسا ودانت لم ملوك السودان وادوا لم الجزيد وكان يركب في مائد الف نجيب وكان سف ايام هبد الرجس الداخل ودامت ايامم وعاش ازيد من الثمانين وتوفى سند النتين وعشرين ومالتين م وتسمولي حقيدة الافرين بن نعبير بن فلويومان فاقام بامر صنهاجة وتوفي سنة سبع وتمانيس فكانث ايامد خسا وستين سنة ﴿ وقــــام من بعده بامر صنهاجة نعيم بن الانير ال سنة ست وثلنمائة فقام عليد اشياح صنهاجة فقتلوة وتعزق شعلهم ولم يجمعوا على احد فحو مائة سنة وعشرين سنة سلك ان قام فيهم ابو عبد الله محد بن تيفات اللتوني فاجتمعوا عليم وقدموة وكان من اهل الدين والفصل والصلاح والعمرِ فاقام ثلثة اعوام واستفهد بغارة وهم قبيلة من السودان عل دين اليهودية وقدموا بعدة صهرة يحيى بن ابراهيم الكدالي فاقام <u>ط</u> رياسته الى سنة سبع ومشرين واربعسائة فارتحل لل العج واستخلف مكانم ولده ابراهم ابن یحیی لح قبائل صنهاجة بدبر حرو بهم مع اصدائهم ولما قمعی مجمیی حجد قفل لل الغرب فاجتاز بالقيروان فاتمي فيها الشيخ الولي ابا عمران سرسى ابن ابني جماج الفاسبي يدرس العلم فجاس اليد وسمع منه فرءاه ابسو

عمران محما الخير فساله عن حالد وعن بلادة فاخبرة عنها وعن اهلها . فـقال وما ينتحلون من المذاهب فقال انهم قوم غاب عليهم الجهل فساله هل يعرف شيئًا من الكتاب والسنة فلم يجد عنده شيئًا الله أنه حريص على التعلم صادق النية فقال لد الشيخ وما يمنعك من ذلك فقال يا سيدي غلب عنا الجهل وليس عندفا تتن يرغدنا ولمو وجدنا تتن يعلمنا السنته والقرءان لسارعنا اليم فان اردت الثواب فابعث معي من طلبتك سَن يعلنا ولكم لاجر فسانتدب الشيخ طلبتد فلم يجد فيهم احدا فقال الشيخ اني اعرف رجلا ببلد نفيس من المصامدة تقياً صالحًا لقيني هنا واخد عني علومًا كنيرة اسمد وهاج بن زلوا العطى اكتب اليك كتابا اليه يبعث معك أحدا من طلبته فكتب له الشيخ كتاباً فسار يحيى بن ابراهيم الى الشيخ وهاج وناوله كتاب ابي عموان فانتدب لذلك رجلا من طلبته يعرف بعبد الله بن ياسين الجزولي ، وكان من حذاق الطلبة ومن اهل الدين والعلم والصلاح فخرج مع يحيى الى بلادة فلما وصلوا تلكتهم قبأتل كدالة وفرحوا بهم . ولما أنزل ابن ياسين وحل بساحتهم واى المنكرات فاشية وإن الرجل منهم يتزوج ما شآء من النسآء فانكر عليهم ذَّلك ، وصار يعلهم الكتاب والسنة وينهاهم عن المنكرات فلما شدد عليهم تبرؤوا منه وفافروة ومع ذلك لم يجد عندهم من الدين الله الشهادتين . فها واى مبد الله بن ياسين اعراضهم وتتبعهم اهواءهم اراد ان يرتحل عنهم . فقال لَّه يحيى ياسيدي انها جتت بك لمخاصة نفسي وما علمي متن صل من قومي ولكن ابي كنت تويد لاخوة فهذة عندنسا جزيرةً في البحر اذاحسر المآءُ عنها دخانا اللها على الأقدام فيها الحملال الحص من الشجر والسمك ندخل اليها ونتعبد فيها لل الموت فقال لد نعم فدخلاها ودخل معهما سبعة انفار من كدالة وبنوا بها رابطة فاقام معد اصحابد يتعبدون فتسامع الناس بهم ومخمرهم وانهم يطلبون المجنة والنجاة من النار فكثر الواردون عليهم واخذ عبد الله يعلمهم الغرة ان وشرائع لاسلام ويرغبهم في ثواب الله لل ان تنكن من قلوبهم فسموا بالمرابطين لملازمتهم رابطة ابن يساسين فلسا اجتمع عندة الف

رجل قام فيهم خطيبا ووعظهم وحذوهم عذاب الله وقال لهم الان يجب عليكم قمتال متن خالفكم فمقالوا لد موناً بما شئث فقال لهم الحرجوا لقبأتملكم وادعوهم لح النوبة فان أستنابوا والآ فقاتلوهم فخرج بهم الى قبآتلهم وانذرهم وحذرهم سبعته ايام فلم يرجعوا هن غيهم فـقأتلوهم وأول تتن قاتلوا منهم كدالة فقتل منهم خلق كثير واسلم الباقون ثم لتونة والحذ يغزوهم قبيلة بعد قبيلة لل ان دراهم الله واجتمعوا على الكتاب والسنة وما يجبب عليهم وقسم فميم به اهل الصحراء وانتشر عداء في بلاد السودان ، وتوفي كامير يحيى بن ابراهيم الكدالي فقدم عبد الله بن ياسين يحيى بن عمر اللمتوني ليقوم بحروبهم وابن يأسين هو الامير على المستبقة يامر وينهى ولسا قدم ابن يأسين يحيى وكان من اهل الدين والصلاح امرة بجهاد العدو ، وإما كانت سنة سبع واربعين واربعاثته بعث فقهاء سجاسة ودرعة الى ابن ياسين يعكون اليدجور عاملهم فغزاهم فوجد عاملها قد استعد لد فكافث بينهما حروب انتصر فيها المرابطون وفنموا مغنما عظيما وقسمت الغناكم واخذ ابن ياسين الخبس ومهد البلاد وجعل عليها عاملا وابطل المكوس وغير المنكوات ورجع الى الصحراء \* ومسات لامير يحيى فقدم عليه عبد الله ابن ياسين الحاكلامير يصيى وهو كلامير ابو بكر بن عمر اللتوني وكان صالحا متورعاً فغزا بلاد الصامدة والسودان فمنتح بلادا كثيرة ، وبعث عبد الله بن ياسين العمال لل ما تحت يدة والرمم بالكتاب والسنة وغنزا بالمرابطين مجوس بني فواطة ومم قبآئل كثيرة على مذهب صالح بن طريف لما ادى النبوءة في زين هشام بن عبد الملك وشرع لهم دينا وهوائسع سخيفة لعند الله تركناها يحيفة التطويل فقتل بين الفريقين خلق كثير واستشهد مبد الله بن ياسين في تلك المحروب رجد الله تعالى سنة احدى وخسين واربعماثة ، وكان رجم تعالى شديد الورع لم ياكل من لحومهم وانما ياكل لحم الطير وكان دينا حبرا رحد الله تعالى ، واستقل بالامر ابو بكر بن عمر اللمتونى وتسادى

يغ فزوات بنبي غواطة فنقتلهم واستاصلهم فنفروا بين يديم للصحراء وتبعهم الح ان احتوى عليهم واسلموا اسلاما جيدا . وكان ابو بكر دينا لا يستُصل دماء السلين فخرج ال الصحراء لقتال من بها من كفار السودان واستخلف على الغرب عمد يوسف بن تداشفين فخرج أبو بكر للصحراء وبقي يوسف بن تاشفين بنصف الجيش يمهد البلاد واستقمامت امورة وذلك سنة ثلث وخسين واربعمائة وفتح غالب بلاد المغرب وكثرت جيوشه وتوفى الامير ابو بكر في الصحواء شهيدا سنة نسانين واربعمائة ، واستبد الامير يوسف بملك الغرب كلم لا ينازعم منازع ودانت لم البلاد وكان على جانب عظيم من الدين ولباسد الصوب ولم يلتفت الى زعوف الدنيا ولم ياكل الله الشعير والبان الابل ولحومها مع ما اعطاه الله من الملك ومسلك جزيرة الاندلس والسودان والمغرب لح جزائر بني مزغند ولم يجر مغ بلادة مدة حياتم مكس ولا ما هو خارج من الشرع وخطب لم عل الني والسعمالة منبر وبني مدينة مراكش وجعلها مستقرا لملك ، ولما شاع ذكرة في الوجود بعث اليد اهل الاندلس لنصرتهم لان عدو الدين تغلب على الحَمْرُيرة وكان رسولهم المعتمد بن عبــاد فلقيد في احواز طعبته فشكا اليد بحسال اهل الجزيرة وما عليهما من الحموف والذل فوعدة بالمسير اليهم وبمسعث لل جيع اعبالد يرفيهم في الجهاد ويستفزم معد فاحتمع لد خلق عظيم ودخل لل لاندلس بجيوش المرابطين بقصد الجهاد سنتر نسع وسبعين واربعمائة وكانت لع يها الواقعة المشهورة بالزلاقة ، وكان عدد صكر الفنش لعند الله فيما نقل ثمانين الف فارس وماتتبي الف راجل فلم ينهج منهسم الله الفنش ومعم اربعمائة مثقلون بالجراح ولم يدخل ــــك بلمد مُشَتَّالَة اللَّهُ في خسين فارسا وبعث يوسف الى جيع البلاد بهذا الفتر وكان يوم الجمعة فاني عشر رجب سنة تسع وسبعين واربعماثة وفيد يقول من تحسيدة لم تعلم الروم اذ جاءت مصمة يوم العبوبة ان اليوم للعسرب والعرب تأسبي بوم الجمعة العروبة وانصوف راجعا لح العدوة ودخمل لح

كالدالس مرة المنرى في سنة أحدى وثبسانين وأربعمائة فتألفاه ابن هباد بالى دابة تصل المسرة نعاث في بلاد الكفرة وحرى وعرب ورجع لل العدوة فاقيام لل سنة ثلث وثمانين واربعمأتة ثم دخل الاندلس أيعما برسم الجهاد فلم يلقد احد من روساته للاندلس وهموا بغدرة ففطن بهم وكان عاهدهم أن لا يغدر بهم م فسلما احس بمكرهم استفتى علماً وم خكلهم افتاد بخلعهم اي خلع امراء لاندلس وقالوا ليوسف نحن خصماوك عند الله لان هولاه لا تجوز طاعتهم لما ارتكبوه من الفجور وانتهاك المحارم وصيعوا غالب البلاد فتغير عليهم يوسف وخلعهم وإحدا بعد ولحد واخذ ابن عباد اسيوا وسجند في أغماتُ سلَّه ان مساتُ في السجن ويحكى أن يومّ موتد نودي عليد الصلاة على الغربيب ، وروي ان بعض بنائد تنغزل بالأجر في يبوث بعص خدامهم وابن ابند يصرم الناري عانوت ماتغ بعد ماكان ملك على اشبيلية وقوطبة ودام ملكهم بها نحو ثمانين سنة فسيحان تتن لا يزول ملكه لا يسال عما يفعل وهم يسالون • ولما استونق المغرب والاندلس ليوسف ابن تاغفين تسمى بامير السلين وصرب الدرهم والديشار باسمد ونكش في الديفار ـ لا الد إلا الله محد رسول الله ـ وتحت ذلك ـ امير السليس يوسف بن تاشفين - وفي الوجد الاخر - وتن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل مند وهو في الاخرة من المحاسوين الامير عبد الله امير الومنين العباسي ولا زال يبعث جيوشد لل الاندلس سفقدا المتوالها لله أن مات سنت خسمائة وهبرة مائة سنة رجد الله تعالى ، واسسستقل بالامر بعدة ابند امير المومنين عملي بن يوسف بن ناشفين بويع بمراكش يعم وفعاة ابسيم اول المحرم سنت فسمائة وتسمى بامير المومنين وملك جيع بالأد المعرب من بجاية الى السوس الاقصى وبالد القبلة من سجلاسة على جبل النصب من بلاد السودان رجيع بلاد الأندلس وملك ما لم يمملك ابعرة وخطب لم على الغي منبر وثلنماثة منبر ، واقسام العدل وتولَّى الحِهاد وسار سيرة ابسيد ومديد وفوص احكام البلاد الى القعماة ودخل لاندلس سنة ثلث وخسماقت فاقام شهرا علے طلیطلنہ یہ وکسان فی صکرہ مائنہ النی فارس فیلتے هدة قلاع ونكى فيها الروم وفعل بهم العجائب ورجع لے الغرب ﴿ وَدَحَسَلُ لَمُ لاندلس مرة ثانية بجيوشُ لا تحصى فنزل على قرطبة وتفقد احوالها وولى ابن رشد القصاَّة وشزاً عرب لاندلس فغر أصامد البروم وتحصنوا بقلامهم وقدل واسر منهم خلقا كثيوا لا يحصى ورجع لل العدوة سنت اربع عشرة وخسسائة \* وبيغ هسدة السنمة ظهر الأمام المهدي مجد بن تومرت ونازل مراكش وكسر عدة جيوش لعلي بن يوسف ، ومسسن هذه السند اخذ امر المرابطين في التهمُّهُ ودامت ايام علي بن يوسف في حروبٌ مع جيش الهدي لل ان توفي سنة سبع وللين وخسمالة . وتسولى بعدد ابند تاشفين بن ملي بن يوسف بن تاشفين بويع بعد وفاة والدة وجهز الجيوش لقتال عبد المومن وكابد في دولتم اهوالا شاقة ولم يصف لد الدهر بهي لان دولة عبد الموس في الاقبال ودولتد اخذت في الادبار ولم تكن لد اخبار يذكر بها كبثل تن تقدمد من اهل بيته الى ان ترفي رحد الله رهو في مكافحة اعدائد ، وهــذة الدولة اللتونية ويقال لهـا دولة الرابطين ودولت المثمين أيضا كانت من أجل الدول بالغرب وملكث من البلاد ما ذكرنا وما لم فذكرة خشية الالحالة وحسمت دولا كانت قبلها بالمغرب مثل مغراوة وبني يقرن ملوك فاس ودولته القيام بالاندلس ويقال لهم ملوك الطواتف كابن عباد وامتالد واحسن ايامهم ايمام يوسف من الشفين \* وناهيك أن أمام عصرة وهو الشيخ الاكمل صاحب العلوم النفيسة ابو حامد الغزالي كان عزم على دخول الغرب في ايمام يوسف بن تاعفين فلما رصل الاسكندرية بلغم موت امير المسلين يوسف بن الشفين فرجع الله المشرق حذا لما يسمع الشيخ عند من الصلاح رحم الله الجميع عامين ع وقسيل أنما عرب ملك لتوند بدماء الشيخ الغزالي وذلك في ايام ملي أبن يوسف دخل كتاب أحياً علوم الدين للغزالي لل الغرب وظهر عند الناس وراوا فيد تشديدا فهجروة وانكرة علماة لتونت لانهم كانوا غير مالين

بعلم الامبول فبلغوا في الانكار فيد ـك ان افتوا بحوقد وتمزيقد حيثهما وحدوة وتطلبوه عند الناس فنتن انكرة حلفوة بالايمان الغلظت كالطلاق وغيرة والمسما بلغ الشيخ الغزالي ذلك دها عليهم بان قمال مزق الله ملكهم وكان اذ ذاك في مجلسم محد بن تومرت فقال على يدي يا سيدي فقال وعلى يدك فكان كذلك وانقرصت دولتهم كعادة الدهر ما عز دولته الأ واعقبها بالقهر والملك لله وحدة لا الم غيرة ولا معبود سواة ، ومسسسن الدول التي كانت بالمغرب الدولة الموحدية والخلافة المومنية واصل مبداها الاصام المهدي واورثهما عبد المنوس بن صلي وبنيد لح ان بـلغت أسني حفص وانا اذكر طوفا من ذلك بعون الله سبحاند وتعالى ، ذكــــر المورخمون أن الهمدي أسمم محمد بن عبد الله بن عبد الرجن بن همود بن خالد بن عام بن عدنان بن شعبان بن صفوان بن جابر بن يحيى بن عطا بن رباح بن يسار بن العباس بن محد بن الحسن بن علي بن ابي طَالَب كرم الله وجهم \* وقـــــيل هو دمي في هذا النسب ذكرة ابن مطروح وقال هو رجل من المصامدة والله تعالى اعسلم ، واول امرة كان متقفقاً مشتغلا بطلب العلم فرحل ال المشرق ولازم ابسا حامد الفنزالي ثلث سنین وحصل علیه علماً عطیما ، وکان ابو حامد اذا رای ابن تومرت يقول لا بد لهذا البربري من دولة فذكر بعض الطلبة لابن تومرت مقالت الشيخ واخبرة أن ذلك مند الشيخ في كتاب له فلازم ابن توموث ابا حامد ملك ان الهلم على ذلك فشفل لى الغرب سنة عشر وخسانة. فما اجتاز ببلد الآ وفير فيه المنكر ويظهر الزهد في الدنيا والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ويدرس العلم ال ان وصل الله افريقية والى المغرب وكان اوحد عصرة في علم الكلام فلما بلغ الى بجاية وقيل تلسان لقيه عبد المومن بن على فانعماني لل خدمتم واطلعه ابن تومرت علم ما في موادة فبايعه علم موازرتم في الرخآء والشدة فلها وصل في فاس قام يدرس العلم في بعص مساجدها لل سنت اربع مشرة وخسمائة فارتحل عنها لل مراكش فتصد مسجدا ياوي اليد

وصار يعشى في لاسوافي ويغير المنكر ويكسر المزامير فبلغ ذلك لعلي بن يوسف فامر يلحصاره فراي تقشفه فسالد من فعلد فـقال لد ــ ايها الملك انما انا رجل فقير وغيرت منكرا وانت اولى بذلك لقدرتك عليه \_ ووعظه وحذره \* فلما سمع لامير علي مقالته جع لدنالفقهآء واهياخ لمتونة وأمرهم بمناظرته فابكث المحميع وكان الغالب عليهم علم الحديث وليس لهم علم بالاصول والجدل فلما أبكتهم لبسوا عليه وقالوا هذا رجل خارجي فامرة لامير بالخروج من المدينة فغرج سلك الجبانة وبني خيمة بين القبور وتعد فيها واتنته الطلبة يقرعون طيم وكثرت تلاميذة واشلات قلوبهم بمحبتد واعلم الخواص منهم بما يريد والحدّ يطعن في دولة المرابطين وانهم كثوة بمسمون واند هو الأمام المهدي المنتظر فبابعد عل ذلك الى وخسمالة رجل فبلغ خبرة ك امير المسلين على بن يوسف فبعث اليه وقال له \_ اتق الله في نفسك الم انهك هن هذا المجمع ــ فقال لهــ ايها لامير افا استثلث امرك وسكنت بين القبور فلا. تسمع لاقرال الصلين ـ فاغلط لد في القول وانتهرة ولما خرج من عندة قال لم وزيرة - هذا الرجل لم يود بك الله شرا اقتله والا فخلدة في السجن وان ابقيت صد ليسعنك لمبلا يسبع بد في الخافقين واطن هذا هو صاحب الدوهم المربع مد فبدا لامير المسلمين فيم وارسل خلفه عن يوثقه فسمع بعص تلامذاته فاتى حتى قرب من المهدي وفادى برفيع صوته ـ يا موسى أن الملا ياتمرون بك ليقتلوك \_ فشظن المهدي وغوج على وجهد \_ لل أن وصل تينمال في شهر شوال سنة اربع عشرة وخسمائة فاحق بد اصحابد العشرة هبد الومن بن علي ـ وابو محد البشير ـ وابو حفص عمر بن يعيى الهنشاتي وهو جد المضيين الذبن ملكوا تونس فيما بعد \_ وابو حفص حمر بن علي - ومليمان بن خاوف - وابراهيم بن اسماهيل الهرجي -وابو مجد مبد الواحد ــ وموسى بن تسار ــ وابـو يحيى بن مكيث ــ حولاء هم السابقون لدعوتم فبايعوة على الرخاء والشدة واقماموا بتينمسال ـــلك. رجب دسنة خس عدوة وخسدائة فاجتمع عليد غداني كثير واسا راى

ذلك المهر امرة وبايموة بيمة رصى \* واول سَن بايعم اصحاب المفرة نم بايعد اصحاب تينمال وساكر القباكل فارسل من اصحابد ك البلاد الْقاصية ودهوا الناس لبيعه وذكروا لهم فصآئله فدخل الناس في طاهم واترة من كل فج عميق واعلمهم اند هو الاسام المهدي المنتظر وجعل الهم توهيدا بلسان البربر وسمى الذين دخلوا في طاعته الموهدين ، ولا زال يخدعهم بمكوة الى المكن من قلوبهم فاجتمع عنده ازيد من عشرين الفا فضطب بهم وندبهم لجهساد لمتوند فسايعود على الموت فانتضب. منهم عشرة ءالاف وبعنهم لل مُدينة اعداة ضائصل المحبر بامير المسلين فبعث اليهم جيشا فهزمد اصحاب المهدي واتبعوم بالسيف الى ان ادخلوم مراكعن واتو. بغنانهم فقسمت بين الموهدين. وإنتشر غبر الهدي في جيع بلاه المغوب والاندلس وتعادى في قتال من خالفه وجهز جيشا عاعر فعصروا مراكش ثلثة اعوام وارتحل عنها وذلك من سنة ست عشوة لل سنة تسع عشرة . ولسا رجع لل تينمال استراح بها وخوج الى المهاة وساثر تن خالف ال دانت لم البلاد وبعث ال مراكش جيشا داخر وقدم طيهم عبد المومن بن علي وابـا محمد البشير وجعل عبىد المومن أمام الصسلاة فالعقى بهم جيش امير السلبن علي بن يوسف فهزموة سلك ان ادخلوة مراكس وفلق الابواب في وجوههم فحاصروة ثلنة ايام . ورجعوا لله تينمال فخوج الهدي ال تقاتهم وفرح بهم وعرفهم بعا يعضون لهم من النصر والفتح ومعدة ملكهم واعلمهم اند يموت في تلك السفة ثمم بدا بح موهم الذي مات فيم وقدم عبد المومن للصلاة وتوفي في شهر رمضان سنة اربع وعشرين وخسمائة مذا ماخص خبر الهدي ولو تتبعنا خبرة لطال الكلام وانما اتيت بهذا القدر ليتمهد الامر الله دولتر بني حاص ، والناس في اخبار المهدي عدة دواوين مين مكثرين ومختصرين ومقلين . والمسهدي ممَن مهد الملك لغيرة ويألة بالمعم وشرة وكان حصورا فيما قيل عند وفضذاة ملتصقين ملكركبتيد ولا يركب على الدابة الله معومًا والله اعلم بتحقيقة أمرة واستضلف بعدة عدد الموس ،

# الخسبر عن خلافة عبد المومن بن علي الكوي الزناق

هو ابو محمد عبد الموسَّن بن علي الكوفي الزنَّاني ``ان ابوة نجارا يعمل النوافخ وعبد المومن تطلب العلم من صغوة ولازم المستَّجد ملَّا أن أتصل بالمهدي فصمد اليدلما اراد الله سجاند بد ، بويع بعد رفاة الهدي بيعتماسة بايعم عشرة من اصحاب المهدي لما يعرفون من سجيتم وتقديم المهدي لدي حياته . وبمسويع البيعة العامة سنة ست وعفرين وخسمالة ولم يتخاف عند احد \* ويف ايامد انقطعت دولت لتوند من الغرب واول فتحد بلاد تادلا خرج اليها من تينمال في ثلنين الفا من الموحدين ففتحها وسبى ثم غزا درمة ففتحها وبالدفزان وغيائة ولا زال ينتر بلدا بلدا وقبيلة قبيلة ولم تزل الحرب بيند وبين علي بن يوسف الى ان مات علي وتولى بعدة ولدة تاهفين فنقامت بينهما الحرب وجرت بينهما وقاتم مديدة وسار عبد المومن الى تلمسان فسبقد تاهفين اليها فاتى عبد المومن أليها وحاصرة بهما وغلف جيشا عنها ورحل لل وهران فخرج تناشفين غلغد ليدرك وحران فمات تاغفين في تلك الخطرة وفتح وحران واخذ تلسان سند اربعين وخسمائة ، وبــــعث الى لاندلس جَيْشا فـفتحوا ما هنالك وبايعه اهل الاندلس وملك مدينة فلس ، وسيف سنة احدى واربعين وخسماتة ملك لهنجة وفيها ملك مدينة مراكش \* وسينح سنة اثنتين واربعين وفد اليه اهل اشيلية بالبيعة وفيهم ابر بكر بن العربي فساله عبد الموس هل راى الهدي عند الشيئ ابي حامد الفزالي قال ما لقيتد ولكن سمعت بد فقال لد فما كان ابو حامد يقول فيد قال كان يقول لابد لهذا البربري أن يكون لم شان ، وفي سنة للث واربين وخسائة دخل عبد الوس سجلاسة واتن اهلها ورجع لل مزاكش ثم غزا بني غواطة فهزموة ثم كانت الكرة عليهم فلجسال عليهم السيف حتى لم يُعبق منهم إلَّا تتن لم يعلُّم الحسلم وقام عليمُ اهل سبتة وغلعوا لهاصته وذلك براي القاصي عياض وبايعوا لابن غسانية فتتعرك عبد المومن وقسائل اصحاب ابن غانية روزمهم فلا علم اهل سبئة

كاتبوا عبد المومن وطلبوا مند الامان فسامنهم وعفا عنهم وهن القاصي فيسان وامرة بسكني مراكش وفيها فتحت مكناسة بعد معاصرتها سبعة اعوام وتنظها بالسيف . وفسيها فتعت قرطبة واخذها من يد لتونثه ومدينة جيان ، وفي مند اربع واربعين وخسمائد اخذ ملياند ، وفيها فتحث مدينة بجاية ملك بئي حاد بعد محاصوتها ونمزل صاحبهما بالامان فاصم ونقلد باطد لل مراكش \* قــــلت الذي الهنت مند بجاية اسمد يحيى بن العزيـز والذين ملكوا بجاية اولهم حماد بن يوسف بلكين الذي تنقدم ذكرة عند ذكر صنهاجة وجاد هذا قام عل ابن اخيم باديس وكانت بينهم ملاحم واستقل بعد ذلك بالبلاد الغربية وانخذ بجاية دار ملك فبقيت في يد بنيد لل زس عبد المومن واولهم حاد كما ذكرنا شم ابند القائد بن حاد ثم ابند الاخر مجد بن حاد ثم بلكين بن محد بن حاد ثم الشاصر بن علاة الساس بن جاد ثم ولدة المنسور بن الساصر ثم ولدة بأديس بن المنصور بن الناصر ثم اخرة ألعزيز بن المنصور ثم ولده يُحيى أبن العزيز وهو ءاخر ملوك بني حاد وانترصت دولتهم وملك عبد الومن جيم ما بايديهم مشل بونة وجهزائو بني مزفنة وهي مدينة الجزائسو اليوم وقسطينة وغيرها ورجع لل مراكش ، وسيغ سنست احدى وخسين وخسدائد بايع لم ادل غرنساطة \* وسيغ سنست ثلث وخسين رخسمائة تحرك امير المومنين عبد الموس بن علي من مدينة مراكس وقمعد أفريتيته بامم لا تحصى فوصل النزاب وبالد افريتية فشتل س مصى واس من استُساس سلك أن وصل مديدة تونس فحاصوها ثلثة ايام وارتحل عنها وترك جيشا محاصوا لها وسارلك القيروان ففتحها وفتي سوستر وصفاقس وارتحل لح المهدية فحاصوها سبعة اشهر وصايق عليها برا وبحرا ونصب عليهسا المجانيق وجعل قتالها نوبما لبلا ونهاوا حتى فمقصهمهما وقتل خلقا كثيرا من النصارى الذين كانوا فيها ورد اليها صلحها الحسن بن علي بن يحبى بن تعبم الصنهاجي الذي الحدث مند الهديث

وكان لا أن فر منها قصد ابن عمد ابن جماد فلم بلق عندة مراده وهم بالقبض عليم فغر مند لل الجزائر واستوطنها لل ايام عبد الموس لما قصد بلاد للشوق فانصل بد الحسن وبايعدوسار معدسك أن اخذ الهدية فوده اليها وعطب لديها \* وحسستم مدينة تونس وخطب لديها وفقع جيع بلاد افريئية من برقة لل تلمان ولم يبق لد مسازع وفرق عماله ومعاند م وقسيل فتر الهديد كان سند خس وخسين والله لعلم . وفيها امر هبد المومن بن علي تتكسير بلاد افريقية من برقة لل السوس لاقتصى طولا يوعرصا بالفواسني والاميال واسقط الثلث من التكسير في مقابلة الجبال والانهار والسباخ رما بقي قسط عليد الخراج والزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق \* وهمسو اول من احدث ذلك بالغرب وارتحل من افريقيَّد الى المغرب واخذ من كل قبيلة من عرب افريقية الفا وادعلهم الغرب بعيالتهم ، ومي فاسترست وخسين وخسباتة جاز عبد المومن من طنجة الى الاندلس مشرفا على احوال البلاد ورجع الى مراكش ، وسيف سنة. سبع رخسين رخسمائة. امر بانشآء الاسلطيل في حيع بالده وازاد غزو بلاد الروم بسوا ويحسوا فاجتمع لمدخريب من سبعمائد قطعد وامر بعدرب السهام، في جيع عمله فكان يعمرب له منها في كل يس عشرة قناطير . واستجسلب لاجناد والطوعة من سأتر مبلد يستفزهم لأجهاد فاجتمع لم ما لم يجتبع لفيرة من بلاد افريقية والمفرب والقبآتُل واجنمع لم من الموحدين وقبآتل زناتة ومن العرب ازيد من النماقة الف فارس ومن جيوش ألموهة شمانون الف فارس ومائد الف رأجل ضاقت بهم كارس ، وإسا استوفت لم الجنود وتطاولت اليد الوفود ابتداء الموض الذي توفي مند كي چادى كاخپرة سنىڭ ئىمان وخسين وخسمائة وعبرة تلث وستون سنىة وقسييل اربع وستون وايسسام غلافته ثلث وثلثون سنة وخسة اشهو فستصان الحي الدائم الذي لا يموت ودفس بازاء الهدي في تينمال ه وكان رجه الله فقيها فسيصا عالما بالجدل والاصول عافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا في علوم كثيرة الدينية والدنياوية وعلم النجوم واللغة والادب والتاريخ وعلم الغراءات نافذ الراي ذا عزم وسياسة وشجاعة واقدام ميمون النقيبة لم يقصد بلدا الله وفتصد ح وكان سخيا كريم الاخلاق محجا الاهل العلم مقربا لهم ولد شعر جيد واعتده بعض الشعواء واظند من بلد بنزرت بقصيدة اولها :

ما هز عطفيه بين البيص والاسل مثل الخليفة عبد المومن بن علي فل انشد بين يديد هذا البيت اشار البه بالسكوت وامر لد جائف دينار \* ولما عاد البيد من الفد انشدة البيت المذكور فاسكتم وامر لم بالف دينار \* ولما عزل ينشدة كلا دخل عليه ويامر لم بالف لل ان اوصله باوجين الفا . فحصدة بعض الشعراء وقال لم سلل متى وما يامتك من تفيير اخلاق امير المومنين وقد اوصلك بما فيم فنآك سفارتحل من فورة الى بلدة ، ومسال عنه عبد المومن فاخبر برحيله فقال سلا حول وألا قوة لا بالله لقد طن بنا غير ما اودناة ولو طال مقامم لزدناة على ذلك سفقيل لم سلم تسمع تمام القصيدة سفقال عبد المومن سوما عسى ان يقول لمد قولم ما مز عطفيم ( البيت ) رحم الله هذة النفوس الابيت والاخلاق بعد قلم ما تواحد ما مز عطفيم ( البيت ) رحم الله هذة النفوس الذي الا يموت \*

ابن عبد المومن بن صلي الكومي الزنساتي

بسويع في المحادي عفر من جادى الأخيرة سنة ثمان وجُسين وجُسائة معد وفاة ابيد وكان ماقلا صالحا متوفقا في مفك الدماء حسن السياسة اخذ منهج ابيد وسار بسيرتد واستحشر من الجيوش ومهد البلاد وصخم الملك ه وكان ملكد من قامية افريقية لله السوس الاقصى الى بلاد القبلة وبلاد الاندلس تجبى اليد خواجها دون مكس ولا جور فكشرت الاموال وامنت الطرقات وكان يتفقد احوال معالته لا يتكل على أحد من وزرائد ه وجساز لله الاندلس سنة ست وستين عشفقذا الاحوالها واقام بها اربعة

أهرام وعشرة اشهر ورجع الى مراكش سنت احدى وسبعين \* ودخل أفريقية سنت خس وسبعين للها وبله ويربح بقضمة فنزل على قفصة وملكها وصلب صاحبها ابن زيري وعاد فى مراكش \* وفي سنت تسع وسبعين جاز المحازز الفاني الى الاندلس ونزل على شئتين غربي الاندلس فحاصرها حصارا قويا واستشهد هناك فحمل فى المناسبة وقر ابيد \* وتوفي سنة ثمانين وخسمائة وعمرة سبع واربعون سنة واقاصة في الملك احدى وعشرون سنة واشهر وقام بالام بعدة ولدة يعقوب \*

الخسبر من خلافة امير المومنين يعترب .

هممسو المنصور بالله بن امير المومنين يوسف بن عبد المومن بن علي كان يعقوب هذا اجل صلوك الموهدين ذا راي وحزم ودين محبا للعلام ويحمصر جنآئزهم ويزور الصالحين ويتبرك بهم عالما بالمديث واللغة مشاركا في علوم كثيرة مواظبا على الجهاد وهو اول تن كتب العلامة بيدة من ملوك الموحدين وعلامتم « الحمد لله وحدة » وكانت ايامم زينة الدهو والامن في جيع عملم حتى أن الطعينة تضرج من برقة على عاضر المغرب ولا يتعرض لها آحد وبني المسلجد في سآثر صله والمارستانات للرصى واجري لهم الارزاق ، وخالفت عليد مديند قصد فوصل اليها سند الث والمانين وفتحها \* وفسزا عرب افريقية فهزمهم واستباح اموالهم ونـقلهم لح المغرب ورجع الله مراكش دار ملكم ، وفي سند خس وثمانين جاز الى الاندلس فنــازَلَ اشترين واغبــونتــ فنكا فيهما وسبى من النســـآه والذريـــــ ثلثتــ صفــر لف ورجع لي العدوة ونول مدينة فاس فاتنتد الاخبار ان اليورقي قام بافريقية فرحل من فاس ودخل افريقية ونزل على تونس فوجد الاحوال ساكنة واليورقي فر امامد لل الصحراء حين سمع بقدوم امير المومنين يعقوب المنصور . " قــــلت ذكر ابن الشماع رحم الله الميورقي ولسم يستوفد من حقد وها انا اذكرة هنا لاتمام الفائدة : هو على بن استعاق بن حرية الصنهاجي صاحب ميورقة ومنورقة ويابسة ثلث جزر ف البحر

توفى ابوء اسحافى سنة ثمانين وخسماتة وخلف اولادا ، فعلى هذا ويحيى اخوة خرجا الى افريقية رصنعا العجاتب بها واخوها محد خدم دولة المحدين والصوهم عبد الله وهو اصغرهم ملك ميورقة وعصى الناصر بن النصور فتترك اليد لما دخل افريقيد سند اثنتين وستمائد ، وحساصر الناصر ميورقة فمات عبد الله بن استعاق في تلك المحروب فحمل راسه الى مراكش وعلقت جثتہ لحے ســور ميورقــۃ ولم تنزل ميــورقـۃ في يد المسلمين لے سنــۃ سبع وعشرين وستماتت اخذها عدو الدين كما اخذ غيرها اهادها الله للاسلام بمنه وكرمم \* واما علي فانم عاث بافريقية عند اشتغال امير المومنين يعقوبُ المنصور ببلاد الانداس فلا سمع بد تحرك اليد في هذه السند ففر امامد ولما رجع امير المومنين لل المغرب رجع الميورقي الى أفريقية وملك المهدية وتونس وعسف معاله على تونس والزم اهلها مائته الفي دينار ولم يزل متماديا على حالد في الفساد حتى تحرك اليد الناصر بن النصور وكانت لم وقعاث وحروب وسياتي بقية خبرة عند ذكر الناصر ، وكان الميورقي شجاعا مقداما وتوفى سنت ثلث وثلثين وستماثة في زنتن بني حفص ذكرة غير ابن الشماع \* ولما فر الميورقي الى الصحواء رجع ادير الومنين يعقوب النصور لل الغرب بعد ما سكن أحوال افريقية ودخل تلسان واصابح مرص ورحل عنها ودخل فاسا فاقدام بها حتى عوفي ورجع لل مراحكش فاقام بها الى سنة احدى وتسعين وخسمائة فيها أتصلت بدالاخبار ان الغنش عاث في بلاد السلين ولم يصده احد وافتنم الفرصة في بتم ومرصد أي غيبة الخليفة النصور وفعل بالسلين الاوابد واستحوذ عل اكثر معاقلهم فانتدب المنصور جيوشد من الموحدين والاعزاز والطوفة والرنزقة وقصد الجواز الح الاندلس فارسل اليم النصراني كتابا يقول فيم - مسن ملك النصرانية لل امير الحنفية اما بعد فان كنت عجزت من الحركة علينا وتناقلت من الوصول الينا فابعث الي مراكب من عندك الجوز فيها بجيشي اليك فان درستي فهديت جاءت لل بين يديك وانث اسر

المومنين وان كانت لي عليك كنت انا صاهب المتين والسلام -فُسَلًّا قراة الهذند الغيرة للسلامية ورمى بالكتاب الح ولدة ولي مهدة . فاجـاب على ظهر الكتاب بتوقيع يده ، ارجع اليهم فلناتينهم اجتُرد لا قبل لهم بها ولتخرجتهم منها اذلة وهم صاغرون » فبسر النصور بهذا الجواب ودخل الانداس سنة احدى وتسعين وخسمائة ، وكانت له على الروم نسرة مطيمة قتل فيها منهم ما لا يصصى وكان الفنش لعد الله أنعم اليد من جيع الاجناس حتى قبل كان معد ثلثاثة الف ما بين راجل وفارس فهزمهم الله ونصر المسلين ودخارا حصن الاراك الذي سميت بد الواقعة والحذوا مند ما لا يعلم قدرة الله الله ومن كاسارى اربعة وعشرين الغا فتن عليهم امير المومنين يعقبوب المنصور واطلقهم \* واستمشهد من السلين سن كتبت لد السعادة والذي سبقت لد المسنى وزيادة ، ومات فيها الشيخ يعيى بن ابي حفص جد المفاصة وكان من اكبر قواده وزماتد وكانت تحتد اخت الخلينة المصور بالله وكانت هذه الغزوة العطمي تاسع شعبان من السنة المذكورة وهي اعظم غزوة على ايدي الوحدين ، وقسم العالم وكب بالعم لل جيع البلاد وافسام باشيلية لل سنة انسين وتسعين وخسمائت خرج لل غزوتد الثانية وفتر قلعة ريام ووادي الجارة ومعاقل كثيرة ، وحياصر طليطلة واحرق وباطاتها ونسب عليها المجانيق ثم ارتحل عنها إلى سلنكة فدخلها بالسيف وقتل رجالها ونسآءها ورجع لل صصرة ملكم مراكش واغذ البيعة لولدة محد الملغب بالناصر والجلسم في حياته مجلس الخلافة ، ولمسسا استوثى كامر لولده دخل المنصور ال قصوة فلزمد وبدا فيد المرض الذي مات بد في الشاني والعشرين من ربيع لاول سنڌ خس وتسعين وخسمائة بقصبة مراكش 🚁 وقسميل انه. تنقشف وزهد في الدنيما وارتحل لل الشرق ومات مداك واهل الشام مقور هذا الخبر عند عامتهم والله اعلم \* وكسان رجد الله اجل ملوك الموهدين وابعدهم صيتا واحسنهم في جيم الامور لد الهمتر الصاليتر والسيرة الحسنة والدين المتين والراي الصآئب و ويحسسكى اند بعث لبعض عماله لينظر لد رجلا لتاديب اولادة فبعث العامل له برجلين وكتب معهما كتابا يقول فيد ـ قد بعنت اليك رجلين احدهما بحو في هلم والاخر بو في ديند ـ فلما امتحنهما لم يرضياه فوقع علم طهر كتاب العامل سد هم الفساد في البر والبحر ـ رحد الله وعضا عند يمند وكرمد والبقاة لله لا رب غيرة ولا معبود سسواه ع

الخسبر من خلافة امير المومنين محد الناصر

هـــو ابن يعتوب النصور بن يوسف بن عبد الموس بن علي بويع في حياة والدُّ وجددت لد البيعة يوم الجمعة صيحة الليلة التي توفيّ فيها والده وتم لد كامر وتعالمي تدبير كامور بيده ويحرج الح مدينة فاس وبنى اسوارها وقصبتها . وجــاًء تعم الاخبار ان الميورقي غلب علم اكثر ملاد افريقية والهذ المهدية وسيق على اهل تونس والزمهم مأثثة العي ديشار وقد مر ءانفا فرحل من مراكش سنة ثمان وتسعين والمسلم ومبل لل جزائر بني مزغنة امر بانشآء اساطيل والمنذفي تجهيز العساكر الى ميورقة قفتحها وقتل صاحبها عبد الله بن استعاق وفر النموة يتيي ودخل الصحمواة . ووصل الناصر ال افريقية فاطاعد كل تن مصى عليد ما عدا المهدية لان العامل بها من قبل اليورقي وكان شهما صلحب دهام فصاصرة بها ونصب عليها المجانيق فلا راى العامل ان لا طاقة لد بقعال الناصر ركن ك الصلر فصالحه رعفا عند وكان فتحها سند احدى وستماثد ، وسيغ سنة اثنتين وسنمائة اراد الناصر الرجوع لح المغرب فمخملف له افريقية الشير إبا محد عبد الواحد بن ابي بكر بن ابي حفص ومن يومد استعرت قدم بني حفص بافريقية رجعل الشيئر ابومهد عبد الواحد تونس دار الامارة الى يومنًا هذا جعلها الله مدينة اسلام آلى يوم الدين عامين ، ومن هنا نشرع في ذكر بني حفص لان هذه الحوادث التي ذكرناها إنما هي تمهيد لما سياتي بن المتبار المحصرة العلية ولبعسلم الناظر َّمية هذا المجموع صخامة البلادّ

الافريقية ولكن ناني ببقية اخبار الملفآء لانمام الفآئدة ونرجع للذي تصدفًا عاتدين ولا بدللني من الصّلة والعائد ، ولسا تمكن الشيخ عبد الواحد من البلاد رحل الناصر ك المغرب فوصل ك مراكش سنت خس وسعائد ع وفي سندست جاءتد الاخبار من الانداس أن النش ملك بيونة وتغلب عليها فكتب الناصر ك سأتر عملد واستفنز الناس للجهاد وخرج من مراكش سنتر سبع وستماثت فوصل اشبيليتر واعتزت بلاد الاندلس لخبره . فسدخل الرعب في قلب عدو الله فطلب الصلح وبعث ارسالة يظلب من امير المومنين أن يصل بين يديد ويحكمد في نفسد ومالد ، فاذن لد في الوصول الى حصرتد وكتب الى جيع عمالد ان من المجتاز بد الفنش يعنيف ثلثا ويمسك من عسكرة الف فارس فما وصل مدينة قرمونة الله ومعد الني فارس فمسكت هنالك فقال لعاملها \_ كيف يكون مسيري وحدي مد فقال ما تسير في ذمام امير المومنين ما فسار في غدمه ومعد زوجته وقدم بين يديد هديتد واحتمر معد الكتباب الذي كان بعثم النبيء صلى الله عليه وسلم لبني لاصفر وبقي محفوظا عندهم كے للك المدة واطنم لل كان موجودا ، ولقد رءاء بعض ارسال بني علم ي ايام دولتهم والحبر باند قراة وهو باق عندهم ويعترفون ببركتد ، واسما وصل الفنش لل الناصر اكرمد واطاه صاحاً تاما وكتب لد بذلك \_ ما دامث دولة الموهدين \_ وصرف لل بلاده . وارتحل الناصر لل قشيلية فصصرها ستد اشهر ودخل الشتآء وقلت البرة وفلت لاسعار فانتهز عدو الله الغرصة وجع من كل النصرانية جيشا وكبس بد عسكر المسلمين على حين غفلة ففر مسحكو الانداس اولا وعادت الكسرة على المسلمين فهزموا واتبعهم عدو الله ونادى أن لا أسارى الآ القدل فلم ينج من المسلين الآ القليل وكاد الناصر أن يقع بايديهم لولا لطف الله بد . ومسن هذه الكسرة لم ترفع للسلين بالاندلس رايته لل زمان يعقوب المريني وهذه الواقعة يسمية أهل السير بالعقاب م ولما رجع الناصر لل العدوة ودخل مراكش

اخذ البيعة لولدة يوسف وتلفب بالمنصر وانعكف الناصر على لذاتم لل ان توفي سنة عشر وستمائة ومن هنا اخذت دولة الموحدين في الانحلال وقام بالامر بعدة ولدة يوسف \*

# الخبر عن خلافة امير المومنين يوسف المنتصر

هو ابن مجد الناصر بن يعقوب النصور بن يوسف بن عبد المومن بن على قام بالامر بعد ابيد فقرب الازاذل وابعد مشأتخ الوهدين فكانت لا تنفذ اوامرة واخذت دولة الموحدين في لادبار وظهرت دولة بني مرين في ايامد سنة نلث عشرة وستماتة وبعث المنتصر جيشا لقتالهم فحكان الظهور لبني مرين واستباهوا عسكر الموحدين \* وكان يعيل الى الراحة فكانت لا تنفذ اوامرة عند عمالد وكان مغرى بنتاج البقر فدعل ذات يم بين البقر فقصدت البد بقرة شرودة فصربتد في بطند فبات من ساهد وكانت ايام ملكد عشر سنين واربعة اشهر وذلك سنة عضرين وسمائة والملك لله وحدة \* ولسا مات اتفق اشياخ الموحدين علم مبايعة ابي مجد عبد الواحد \*

الخبر ص خلافة أمير المومنين ابي مجد عبد الواحد

هسو ابن يوسف بن عبد المومن بن علي بتويع ثالث عشر ذي المجتم سنة عشرين وستعاقة وهو في سن الفيخوخة وكان صلحا متورعا فاستقام لم كلامر شهرين ثم اصطربت احوالد وقام عليد إبو مجد العادل وكان بالميلية في موسية فاعذ البيعة لنفسد وكتب الى اخيم ابي العلى وكان بالميلية يدعوة الى بيعته فاجابه وبعث الى اشياخ الموحدين الذين بمراكش والعدوة فاستعالهم بعد ما وعدهم بجزيل الطاقة فاتقفل على مبايعتم ودخلوا على الخليفة عبد الواحد فطالبوة بضلع نفسد وتهددوة بالقتل فالجابهم فادخلوا عليم القاصي والشهود فاشهدهم على غلعم وانم بابع لايي مجد العادل جد وبعد العامن عبد العادل جد وبعد ايام دخلوا عليد فخنقوة وانتهبوا قصرة وكان اول مخلوع من بني عبد المومن وانفتح باب الغن بين المرحدين وصاروا كالاتراك بالعواق حد وكسانت

ا يام خلافتد ثمانية أشهر وتسعد ايام ، وقسام بالامر بعده ابو مجد عبد الله وقيد العكادل باحكام الله ،

# الخسبر عن خلافة امير المومنين عبد الله

هسو ابن يعقبوب المنصور بن يوسف بن عبد المومن بن علي بويع بموسية في صفر سنة احدى وعفرين وستماقة وتم لد الامو في عبان بعد خلع عبد الواحد ورجع من الاندلس لل حصرة مواكش وفيوس امر الاندلس لل المناه الماه على الماهة المناه ا

# الخبر من خلافته امير المومنين يحيى

حسو ابن محد الناصر بن المنصور يعتوب بن يوسف بن عبد الموس ابن علي قبد المحتصم بالله بسويع في السائي والعشرين من شوال سنت أربع ومفرين وستعاتة وامتنع من مبايعت كثير من الناس لمبايعتهم المامون وقبة لذلك فتن في البلاد واصطربت الاحوال وكثرت الحن وفلت الاسعار وكثر المحتوف واتصل الخبر ان المامون بويع لم بالاندلس وافد جاز البحر لل مديئة سبتة و فلما علم يحيى بذلك وواى اعتلاف الموحدين عليم بدراكش فرل جبل درن ثم رجع لل مراكش فاقام سبعة ايام ثم حوب ثانيا وكانت بينم وبين المامون حروب انهنم فيها مسعة ايام ثم حوب ثانيا وكانت بينم وبين المامون حروب انهنم فيها وسياتي خبرة وجدد المحدون البيعة للمامون عاضر جادى الاخبرة سنة محت وهموين وستمسائية و

# الخسسبر عن خلافة امير المومنين المامون

حسو أبو العلاء ادريس بن يعقوب النصور بن يوسف بن عبد المومن بن علي كان فصيح اللسان صابطاً للحديث الشريف حسن الصوت والتلاوة علي كان فصيح اللغت والاداب وإيام الناس سالكاً في امور الدنيا والدين وكان حازما شجاعا وهو أول تن ادخل النصارى لل مواكش استنصر بهم ودخل معد أننا عشر الني نصراني \* وإساحل بعراكش صعد المنبر وخطب الناس وسب مهديهم وقبح مذهبه ومذهب تن تبعد ومحا اسعم من الدواهم ومن الخطبة وقال لا تدعوه بالهدي واشياء يطول شرحها وكتب بذلك لل لافاق وقتل أشياخ الموهدين لاجل نكهم البيعة ومن بنق منهم احد وكان جلة القتلى اربعة الاني وستمائة وكتب لعمالد بالامر بالعروف والنهي من المنكر وقسام عليد اخوة بالاندلس وكترت عليد المحن وتوالت عليد الهوم فصات رحمد الله \* وكانت أيام خلافتد ثلث سنين وستة اشهر ويف ايامد استوات الروم على جزيرة ايام خلافتد وبوبع ولدة عبد الواحد وتلقب بالرشيد \*

#### الخسبر عن خلافة امير المومنين الرشيد

هـو مبد الواحد بن ادريس بن يعقوب النصور بن يوسف بن عبد المومن بن على بوبع اول الحرم سنة ثلنين وستماثة وعمرة اربع عشرة سنة فاقام بمراكش ك سنة ثلث وثلثين فقتل جلة من اغيان الخلط فقاموا عليه وحاربوة فانتصر عليهم بعد ما نهبوا مراكش وحرب ورجع ك حصرتم ولم يزل في شتات ك ان وافاة جامه غريقا في صهريج يوم الخيس "اسح جادى الخيرة سنة اربعين وستمائة وايام خلافته خسة اعرام وجسة اغهر وأيام وكان في زمانه وبآك وغلاك مفرط بحيث انه باسغ قفيز القميم قمانين دينارا \* وسيف ايامه استبد ابو زكرياء يحيى بالامارة في مدينة تونس ولم يسم بامير الومنين وتغلبت بنو مرين على اكثر بالاد الغرب وقام بالامر بعدة ابو الحسن السعيد \*

# الخمسبرعن خلافة امير المومنين العصد

حسو أبو الحسن علي بن ادريس المامون بن يعقوب المنصور بن يوسف ابن عبد الموس بن علي تسمى بالمحتمد بالله ولقب بالسعيد بويع يوم وضاة المنيد الوهيد بمواكش عاشر جادى كالميزة سند اربعين وستمات \* وسيغ المامد كنو جع بني مرين وارسل اليهم الحيوش فكانت الدائرة المني مرين وخرج سند للث واربعين بنفسد في جع عظيم واخذ الميعة على الامير الي يعيى من عبد الحق المريني وجاءة الخبر في هذة السنة بان المتصر تسمى يعيى من عبد الحق المريني وجاءة الخبر في هذة السنة بان المتصر تسمى يعين احتقارا لدولته فازمع للخصورج بنفسه والتقى ببني مرين وكانت بينهما وقعات وهارب ابن زيان القائم بتلسان وفر امامه لله بعين القلاع فتبعد السعيد وهاصرة بها نلتة ايام وخرج السعيد في الهاجوة يتجسس عن احوال القلعة وحيف الحيلة في اخذها فكتن لد نلمة نفر يتجسس عن احوال القلعة وحيف الحيلة في اخذها فكتن لد نلمة نفر على عن عائد وجلت جنته فدفنت خارج تلسان وحانث ودته يموم الثلثاء واخر صفر سنة ست واربعين وستعائة وبويع بمراكش المرتضى عالفلنا والموسن المرتضى

حسو ابو حقص عمر بن الاميو اسحاق بن امير المومنين يوسف بن عبد المومن بن علي بويع بعد موت السعيد عقد لد البيعة برباط الفني وارتحل لل مواكث واخذ البيعة عن اطها واستقام لد الامو من مدمنة سلا على مدينة السوس وكان يدي الزهد والدوع ويحب السعاع وكانت اليامد ايام هناه ورخاة مفوط ما سعع بمثلد \* وخسوج سنة ثلث وخسين في ثمانين الفيا لله قتال بني موين فلما قوب من مدينة فياس وكان عوف بني موين خامر تحلوبهم الطلق فوس لبعض العسكر فجوى صاحب عوف بني موين خامر تحليم فانهنزم العسكو الا يلوي اعد عن احد واتحل الحبر بالامير يحيى بن عبد الحق فخوج واحتوى على جيع محلتم والمار المرتفى على جوع محلتم وساد المرتفى على جوع محلتم وساد المرتفى على جوع محلتم وساد المرتفى على مواحد وساد والمرتفى على مواحد وساد والمرتفى على مواحد واحدى على مواحد وساد المرتفى على مواحد وساد والمرتفى على مواحد واحدى على مواحد وساد المرتفى على مواحد وساد والمرتفى على مواحد واحدى على مواحد واحدى على مواحد وساد المرتفى على مواحد واحدى على المحد واحدى على مواحد واحدى على احد واحدى على مواحد واحدى احد واحدى واحدى

ابو دبوس فسقتلم أواخر المجوم سنة خس وستين وستعالة فكانت أيام خلافته تسع مشرة سنة الله اياما وتولى بعدة الواثق ابر دبوس ع

الخسسبر عن خلافة امير المومنين ابي دبوس

هسو ادريس بن الرهيد ابي حفص بن ابير المومنين عبد المومن بن على كان شجاعا مقداما رسبب تملكم مراكش كان المرتعى نقم عليد اشياء فضائي مند وحرب الله امير السلين يعقوب بن عبد الحق المريني متصرا بد فالفاه بمدينة فأس فاكرم منواة واعاند بالمال والرجال واتفق معد ان يعلي لبني عبد الحسق النصف فيما يغلب عليد من البُّلاد فلها تبكن من مراكش ودخلها على حين غفلة وفر امامد المرتصى واستقل بالامركتب اليد لامير يعتوب يهنيد ويطلب مند الشرط الذي بينهما فبقال للرسول ـ قل لايي عبد الرجن يغتبنم الفوصة ويقنع بصا في يديم وللَّا اتبته بجنود لا قبل له بها \_ فـــــــها وصل الحبر الي يعتوب المويني ش عن بلادة الفارات وجهز لد الجيوش ، وسيف سنة سبع وستين خرج امير المسلمين يعقوب المريني بنفسد فالتقى معد ابو دبوس بسلاد دكالمد فكانت بينهما حروب قتل فيها ابو دبوس وجميع براسم لل يعقوب بن عبد الحق فبعتد لل مدينة فاس وطيف بدحنالك وانتهب محلتم . وكان قتلد داخر ذي الجمد سند سبع وستين وستمائد وبد انتوصت دولة بني عبد الومن ، وكان ابتداء أمرهم من المهدي بن توموت سنة خس هشرة وخسمائة وانفرصت بابي دبوس سنة مبع وستين وستماثة ه والموك بني عبد المومن اربع عشرة خليفة \_ وانتقلت بالاد المغرب لل حصم بني مرين \_ والاندلس مله الثوار من الطوائف \_ وافريقية مله بنى حفص - والله يرث الاوص وتن عليها وهو خير الوارثين :

الفسيمسل الثاني

فيتن تولى من بني حفص في البلاد كافريقية وهسا انا انكر بعص سيرتهم والعمدة في ذلك على ما نقلم ابن الشماع

ولاكن فائي بد مخصوا ليلا تذهب ديباجتد ويطن الشامل اني فرث عليد ونزلت ساحتد وربما ناتي بما ليس فيد واذكره وانبد عليد ان شاء الله تعالى وبد المستعان وعليد الشكلان . فعاقول وبالله التوفيسـق : ـــ اول تن تعلك من بني حفص المولى ابو محمد عبد الراحد بن ابي بحر ابن الشيخ ابي حفص عمر بن يحيى بن محد بن وانودين بن طلية بن اجد بن والال بن ادريس بن خالد بن اليسع بن الياس بن ممر بن وافتن بن محمد بن نجبتہ بن کعب بن محمد بن مسألم بن عبد اللہ بن عسر ابن الخطاب رصي الله تعالى دمركذا قيد نسبد ابن الشماع \* قسلت هذا النسب غارق في انساب البربر والعرب كانت تانف عن التزويج منهم وضصوصا قريشا والله اعلم بحقيقة ذلك . ولاجل هذا النسب الشريف عطب لهم بامير المومنين والناس صدقون في انسابهم والشيخ ابو حفص من قبيلة منتاتة من قبآلل الصامدة وهنتاتة اكثرها جعا وهم العالمون بدعوة المهدي بن تومرت والسابقون اليها وابو حفص احد العشرة الذين بايعوا الهدي وقد سبق خبرة ، والــــا دخل الناصر بن المنصور افريقية عند تعلب بن غانيته عليها وهزمه الناصر وطودة واسترجع المهدية ورجع الى تونس واقلم بها حولا واراد الرجوع لل المغرب اراد أن يولي بافريتية تتن يئهم مقامد فوقع اختيارة على المولى عبد الواحد فولاة عليهما بعد تمنع وشروط شرطها عليه ووفي لد الناصر بها فرفعت رايتد بسين الموحدين ورحل الناصر ال الغرب وفارقد المولى عبد الواحد من بلجة ورجع الله عصرة تبونس فقعد مقعد كلامارة بقصبتها وذلك يوم السبت عاشر شوال سنة ثلث وُستعانة وكان رجم الله تعالى عالما فاصلا ذكياً فطنا شجاعا محسنا ومو الذي اخترع زمام التصييف بتونس للوفود وكان يجلس يموم السبت للظر في مسألل الناس ومدهم بعض الفصلاء باعسدة تدل عل فصلم ومنها:

وماذا على المداح أن يمدحوا بد وفيك خصال ليس تحصر بالعد نهارك في تديير ما يصلح الورى وليلك مقسوم على الذكر والورد

ودخل عليه الامام ابو مجد عبد السلام البرجيني من تلامذة كلامام المازري وكان تحت جبوة منه فغال له المولى عبد الواحد - كيف حالك يا فقيد - فقال \_ في عبادة \_ فقال لد المولى عبد الواحد \_ تعوصها أن شآء الله بالشكر \_ قال ابن بخيل كاتب المولى عبد الواحد ـ لم نقهم ما اراد فسالت المولى عن ذلك فقال ـ اراد قول رسول الله صلى الله عليد وسلم ـ انتظار الفرج بالصبر عبادة \_ وهذا يدل على ذكاتم رحمة الله عليم وتوفي يوم الخميس اول المحرم عام ثمسانية عشر وستماثة وايام دولتم اربع عشرة سنة وثلثة اشهر ، ودفن بالفصبة وقبرة يزار ويتبرك بد وبالقرب من توبته مغارة كان يتعبد فيها . فيسملت وتربتد لل يومنا هذا مشهورة داخل التصبت ولما توفي رجد الله قدم ولدة المولى ابو زيد ثم طلع لل المغرب هو واخوتد قم وصل لل تونس أبو محد عبد الله بن المولى عبد الواحد من قبل العمادل بن المنصور ومعد الحوة ابو زكرياً، يحيى سنة ثمان عشرة ، وقدم المولى ابو زكرياء على مدينة قابس من قبل اخيم ابي محد عبد الله ثم وقع بينهما المتلان فخرج المولى عبد الله لل قتال الميم ابي زكرياءَ فُخالف عليم الموهدون وابوا قتال الهيم فرجع لتونس واستقر بها ثم بعد ذلك تحمرك ابو زكرياً على تونس فملكها ووجَّم الهاء في البعر لل مدينة المبيلية من مِلاد كاندلس واستـقر قدم المولى ابي زكرياً، في كلامارة »

الخسبر من خلافة أمير المومنين يحيى

فانت بها احق العالمين كاصل بالامير المواسين فرجوة ولم يقبل وذلك في ايام الرشيد بن المامون بن يعقوب المسمور عند اصطراب الغوب فاستبد ابو زكرياء بافريقية ، وسيف سنة خس وثلتين ومتماثة وصلت اليد بيعة زيان بن مرد يشن صاحب شاطبة ورسولد ابموعبد الله محمد كابار وانشده قصيدتم السينية الغريدة التي منها . ادرك بخيلك خيل الله اندلسا ان السبيل لے منجاتها درسا وسيغ سنت السع وثلثين المحرك ال مدينة المسان ففاتحهما وكان معد من الجيش اربع وستون الف فارس \* وفي سنة اربعين وصلت البد بيعة سبتة وبيعة المرية ، وفي سنة قلث واربعين وصلت اليه بيعة اشيلية والموية وفوناطة ورصل وفدهم لتونس وقرئت بسعتهم على الناس وكان رجة الله عليد من الصالحين والعلماء العاملين ختم على الشين الرعيشي السوسي كتاب الستصفا للغزالي وغيرة من الكنب المفيدة وفاطر في النحو لح ابن مصغور وكان فبقيها اديبا وكان معدودافي العلاه والشعراء وكان مختصرا ي المسدوم كوبد وكان يلس جبد السوف وحوام الموف ، ونشل هن ابن القصار ان للولى ابها زكرياء استدى بعض وزرائد من باب الموزم بعد انفصال مجلسم والعادة عنده أن ش استدعاه من ذلك المكان انما يستدعيد للعقوبة قال الوزير فلما استدعيت ادخل بي بابما بابما ال ان انتهیت لے باب قبت الخلیفة فوجدتم جالسا مل کرسی من خشب وبيدة ابرة وهو يرقع ثوبه فسلت عليه فامرني بالجلوس واذا بخسادم قد اق بمائنة منطاة فها رفع من المائدة فاذا بها طعام واحد ورفيف خبر غير فقى فاكل واكلت معد فلما فرغ قال لي انصرف بسلام فخرجت ووقعت مندي حيرة فاخبرت بذلك بعض اصدقاء لي فقال وسا صنعت قسلت لا شي إلا الى الما دخلت عليد نظرني شزرا فقال لي دخلت عليد في ثيابك هذه قلت نعم قال لي من حنا أتى عليك تراه الحبرك ان كسوتم المرقعة واكلمه الخيش من الطُّعـام فان انت انتهيت عن فعـلك ولبـاسك

النياب الرفيعة والَّذ لا تلوتش الَّذ نفسك ﴿ قَسَسَلْتُ رَحْمُ اللَّهُ عَدْهُ الروحِ الزكية . وهـو الذي بني الجمامع بالقصبة وبـني صومعتــد العجيـبــة وهي باقيتر لل يومنا هذا ولها شكل عجيب واسمه منقوش عليها وكانت قبل اليوم بارزة ينظر اليها المآر بها ويقرا ما هو مكتوب عليها وقد حيل بمينها بمنآء ستر اكتثرها ولم يبق منها الله عدار نصفها وانستر رونقها علم الناظر وكان بنارها سنة تسع وعشرين وستمائة وبني مصلى العيدين ، قسمسلت هو الذي يقال له جامع السلطان من ناحية المركاض وكذلك بني المدرسة التي بطرف سوق الشماعين \* قسمسلت سوق الشماعين يعمل فيم السباط في يومنا هذا وبني سوق الطارين وصصر مدينة تنونس وجعث دولتد من روساً العلماء والشعراه واعل الصلاح ما لم يجتمع لغيرة وجمع بعدالم وسياستم اموالا لا تصصى إلَّا بالبيث والبيث عبارة هن الغي ألف وخلف سبعة عشر بيتا من المال ومن الكتب ستة وثلثين الف جلد وسيف سندتر سبع واربعين الحرك لله الغرب فمات هساك ودفس بجمامع بونتر ونقل بعد لل قسطينتر وكانت وفاتد ءالمر جادي الاعيرة وهو ابن تسع واربعين منتر ونولتم انستان وعفرون سنتر وترك من الأولاد الذكور اربعته ومم محمد المستنصر وابنو استحاق وابو بكر وابوحفص عموء ويقسال ان في هذه السنة توفي الملك الصالم ابن ايوب صلحب مصر وكان ديتما عقيقا واللك النصور بن رسول صاحب اليتن والامبرطور صاحب عقليت عطيم التصرانية والفنش الاحول عطيم النصرانية بالاندلس فكانوا يرون ان حداق ملوك الدنيا ماتوا في سنة واحدة فمجان سن لا يزول ملكم . الخسبر عن خلافة كلامير المولى ابي عبد الله محمد

هسو ابن المولى التي زكريك بن المولى التي محد عبد الواحد بن الي بكر بن المولى المن المولى المن المولى المولى المولى المولى التي توفي فيها والدة يهم المحمد التاسع والعشرين من جمادى الاخيرة سنة سمع واربعين وستماثة ومعرد النتان وعشرون سنة امد ام ولد اسمها عطف وهي التي امرت يتأء

جامع التونيق والمدرسة التوفيقية ، قسسلت المدرسة التوفيقية اندرست واثارها وكانت قبالد زاويد الشيخ الزليجي ، وسيف سند ثمان واربعين نصبت المقصورة بجمامع الموحدين وفيها بنيت السقاية التي شرقي جامع وخسين بنيت قبـ تـ الجـلوس وبنيت المشي ـ لـ رُاس الطابـيـ \* و\_ف منة ثنتين وخسين وصلت بيعة بني مرين من مدينة فاس ودياله عل منابرها ، وسيف سند سبع وخسين وصلت بيعد مصد بانداء عبد الحق ابن سبعين وقراتت على النماس فعند ذلك تسمى باسير المومنين ولقب بالمستنصر بالله ركان قبل ذلك يدعى بالامير فقط ونصب للقمحآء ئي لاحكام الشرعية اباعبد الله محمد بن ابراهيم المهدوي المعروف بابن الخباز من اهل العلم والورع وكان المستنصر يُقول ــ ما يسالني الله عن امورلامة بعدُّ ان قدمت عليهم ابن الخباز \* وفي عام ستة وستين أكمل المستنصر بناء الحناية التي كأن يجري عليها الماء لل مدينة قرطاجنة في الزس لاول فاصلبر ما فسد منها واحياها واجرى عليها المآء من عيون زغوان وجعل قطعة من المَّاء لـ الله سقاية جامع الزيتونة وباتي المآء الى جنة ابي فهر ، قلت هي التي يعبر عنها في زماننا بالبطيم ولم يبق من ذلك الله الله الفسقية وبقيت خرائب والله يرث الارص وس عليها وهو خير الوارئين ، وسيف هذه السنة تحرك لل بني رياح ومسك جاعة من روساتهم وصربت اعناقهم وبعث الى تونس برعرسهم على الرماح ، وفي سنة ثمان وستين وستمانة في ذي القعدة نازل الافرنسيس مدينته تونس بجموع وافرة فرسانا ورجالا وكانت بينهم وبين المسلمين حروب مات فيها نصلق كثير من الفريقين ومدة اقامتهم اربعة اشهر وعشرة ايام \* وفي عاشر المحرم سندتسع وستين مات ظاغيتهم قيل أن السلطان بعث اليد بسيف مسموم وقيل مات حتف انفد \* وارسسل الله وباء على جيشد فمات عدد كثير وطلبوا الصلير فصالحهم السلطان على لانصواف من غير تعوض لجهند من جهسات المسلمين هلى ان يدفع لهم الف قنطار ومائة قنظار وصفرة قناطير من الفحسة والهدنة خسة غشر عاما فتم العلي و وحكان رجم الله لم يخسسري لله تتالهم وإنما يعدهم بالجيوش وسبب نزول الفرنسيس تونس قيل انم فكر يوما بحصرة السننصر فبعمم من جانبه وقال هو الذي اسرة هولاه واطلقوة يشير لله الاتراك الذين كانوا بين يديم وكان استخدم منهم جاعة فبلغت هذه المقالة الفرنسيس فحمقد لها وعزم على غزو تونس و ولسسسا عام المستنصر بذلك طلب منم المهادنة فامتنع واغلظ للرسول وعزم على اخذ تونس فجعل الله هلاكم بها ومن غريب الاتفاق لما نزل تونس قال احسد ادبائها الشعراء :

يا فرنسيس هذه الحث مصر فتهيا لما البد تفسسنير لك فيها دار ابن لعمان قبر وطواشيك منكر ونكسير

فصدقت الاقدار قولد ومات بارس العلقة وقبر بها وهذه الابيات يشير فيها بالتلجي ك ما سبق له بارس العلقة وقبر بها وهذه الابيات يشير فيها بالتلجي ك ما سبق له بارس مصر سنة سبع واربعين وستعانة فزل على مدينة ذمياط وملكها ومدة اقامته بها تسعة اشهر وذلك في زكن السلطان الكامل ابن ايوب فامكند الله مند فاضدة وجناعة من قواميسد وجل على جدل ووجهد ك خلف وطيف بد وسجن في دار ابن لقمان ووكل بد طواشي اسمد صبيح فقدا نقسد بقناطير من الذهب وحلف أن لا يطا ارس المسلمين فيها رجع ك بلادة عن على العودة ك الديار المصرية ونكث العهود بنفسه فيها رجع على بد صلحب مصر كنب له رقعة من انشآء كمال الدين بن مطروح وبعنها مع وسياد وفها تحريث التاريز المرية ونكث العهود بنفسه مطروح وبعنها مع وسياد وفها تحريث الناه والدين بن المشجلسد فابي أن يجلس وأنشده رضو فأنم بدين بديد ه

فل للفرنسيس اذا جنسم مقال صدق من مقول فعيم التيت مصر تبتغي ملكهما تظن ان الدين باطل ريح منهمسا:

وقدل لهم أن أزمعوا عسردة الاخذ ثار أو لفعل قبسيم

دار ابن لقسان على حالها والقيد باقى والطواشي صبيح وهي طوبلتر ذكرها المقريزي وذكر ابن الشماع عدة ابيات منها والقصت في غير ما موضع مشهورة ه فسلما سمع المقالة ذلت نفسه على العردة الله عمر واراد ان يلحذ ثارة من تونس فدمرة الله تعالى وكان نزوام على تونس سببا الاتلاف الامرال التي تركها المولى ابو زكرياً والتي جعها ولدة المستنصر ففرقت على الاجناد والوفود والاعراب وتوفي المستنصر بالله في المحادي عفر من ذي الحجمة سنة خس وسبعين وستماثة وعمرة خسون سنة فكانت كافته شمانية وعشرين عاما وخسة اشهر واحد عشر يوما رجة الله عليم وتولى بعدة ولدة المولى ابو زكرياً على وقلب بالوائق وخلع فيما بعد ها الخبر عن خلافة الامر المولى ابي زكرياً على وخلى الموائق

هـــــو ابن المستنصر بالله امير المـومنين ابن المـولى امير المـومنين ابي زكرياً ويحيى بن عدد الواحد بن ابي بكر بن عمر بويع صبحة اليوم الذي توفي فيه والدة \* ولما ولي سرح المسجونين وامر برفع الطالم واحراف ازمة المردات وبالنظر في بناء جامع الزيتونة وغيرة من المساجد واحسن الى الجند وكان غير نامس باعباء الملك وفاب عل امرة ابن الغافقي وكان ابن الغافقي كثير لاعجاب مفرطا في النعسف والكبر مشتغلا بالبنآء وءالات الملامي واقتاء لاداك ولا يحسن شيئا من سياسة الملك والرعية فادى ذلك لل فساد الماك فخرج عليد عدر ابو اسساق ابراهيم وكان متيما بالاندلس لما فر في زنتن اخيد المستنصر خيفة على نفسد واقام بها زمانما وكان اغوة المستصر يهادي صاحب الاندلس لامساك اخيم هندة فلما مات اخوة وتولى ولدة ابو زكرياً ولم يكن لمه ولا لمّن سين يديد معرفة بالامور جاز المولى ابو استعلق لے المغرب وقصد افریقیۃ فعلکھا واتی کے تونس في فرة ربيع الناني وهايق على المولى ابي زكرياً ع فضاع نفسم لعمد وسلم لد كلامر فكانت مدة خلافتد سنتين وثلُّند اشهر وعشرين يوسا وخرج من القصبة وسكن بدار الغوري بسوق الكتبيين لل أن مات عن صفر سنة تسع رسبعين بعد ما اعتقل وماث مسجونا رجة الله عليه .
الخسسبر عن خلافة امير المومنين ابي استحاق ابراهيم

هسو ابن الولى ابي زكرياً، يحيى بن الولى عبد الواحد بن ابي مكر بن ابي حقص عمر بويع بتونس غرة ربيع الاخير سند ثمان وسبعين وستمالة وكان ملكما شجاعا وفيد غلظة ويغيب عن بجاسد لانسد ودانث لد افريقيد \* رهغ سند ثمانين وستماثد بعث ولدة الولى عبد الواحد لجبايته الوطن واخذ مال هوارة فسلما بلغ القيروان بلغه ان موغم بن صابو الرياحي معد قائم ودعي اند الفعل بن الوائق فحتب ل ابيد بذلك ، وفي سنة أحدى وثمانين عظم امر الدي وملك قابس واحتوى على اكتر البلاد فاخرج الخليفة البعرجيشا من تونس امر عايم ولدة ابا زكرياً عنزل القيروان ونزل الدعي قبودة فانسل غالب العسكر لل الدعى ولم يعبق مع المولى زكرياً والله قابل فرجع لل تنونس واخبر اباه فخرج ابُوَّةِ الْخَلَيْفَةُ بِنَفْسِدُ فِي شُوالُ مِن السِّندُ المُذَّكُورَةُ بَجِيشُ عَظِيمُ واخْسِرَجُ من الدروع والسوف منا حل علم تسعين بغلا ونـزل بالحمدية فـام يغن شيى من ذلك وفر دند اكثر تسكرة ك الدمي رنهب جبع ما كان معم هدالك درجع ال تونس واخرج نسآء، واولاد، ورحل ال الغرب ، وإسا وصل بجاية لقيد وادة ابو فارس وكان ءاءلابها فخلع المخليفة نفسد لوادة ابي فلرس وتلقب بالمعمد وتجهز للقآء الدي وتمرك والعه ببجمايته والتمقى العتمد والدعي بوطاة قلعتر سنان فخانت انصار العتمد فاخذ وقمتل ونهبت اموالم ، واسسا سمع ابوة الخبر خرج هاربا فادركد اهل بجاية فاخذوة واتوا بد الى الدهي فالتلد في تاسع عشر ربيع الاول سنة النتين وثمانين وستمانة فكانت مدتد ثلئة اعوام وستة اشهو وستة وعفرين يوما ولجا ولده المولى ابو زكرياً على بلاد الغرب والدي هذا هو احد بن مرزوق بن ابي همارة المسيلي ورلدة بها ونشا بجاية وكان عترفا بحرفة الخياطة خامل الذكر الَّذَ أنَّدَ كان يتطور وخالط السحرة ويزع أنَّد يحبول العادن لَّ

الذهب بالسناعة وتغلب في البلاد الى ان وصل ال طمرابلس وصحيب فعيرا مولى الوائق ابن السنصر فلما رعاة تبدين له في شبه من مولاة فاخذ نصير يبكي ويقبل قدميد فقال لد الدي ما خبرك فقص عليد خبر مولاة فعدال لد صدقني وأنا عاخذ بشار مولاك فاقبل نصير على امراء العرب واخبرهم باند ابن مولاة فعدقوة واتوة ببيعتهم وزعم اند الفصل بن الوائق سفاكا للدماء خسيسا فاجرا كذابا ولم تكن لد منقبة غير اند رفع النزول سفاكا للدماء خسيسا فاجرا كذابا ولم تكن لد منقبة غير اند رفع النزول من اهل تونس وبني جامعا خارج بلب البحر الخطبة ه والسسا تعادى وكرياء وكان مختفيا في البادية والتف عايد الداس فجاء لتونس وعاصر زكرياء وكان مختفيا في البادية والتف عايد الداس فجاء لتونس وعاصر قرب حام زرتون فدلت ليد امراه فاحيط بد وصرب اسواطا فاعترف بعدليد وبسيد وشهد هليد الناس بحصصر القاضي ثم طيف بد عل حار قراحد وبسيد وشهد هليد الناس بحصصر القاضي ثم طيف بد عل حار المخرو بدين مدتد بتونس سنة ونصفا غير ثلتة ايام وذلك المؤر ربيع لاغير سنة ثلث وثنانين ومتعاقة ه

الخسير عن خلافة امير المومنين الولى ابيي حفص صر

هسو ابن ااولى ابي زكرياء يحيى بن الولى عبد الواحد بن ابي بكر ابن الشيخ ابي حضص عمر بويع يدم لا ثنين الرابع والعشرين من شهبر وبيع لاخير من السنة المذكورة وكان ملكا عاقلا كريما لم تحدث مند عقوبة لاحد وكان له اعتقاد في الصالحين وخصوصا في الشيخ الولي المسالح ابي مجد المرجاني ويعظم العلاء والصاحاء ويبرهم ولم يزل على اكمل الحالات ملك عاشر عمرة وايامه ايام عدل وامن ومناه ه ولما اصابح المرض الذي توفي مند عهد الله ولدة عبد الله فلم توصد اشياخ الموحدين لصفر سند فاستشار ولي الله الشيخ المرجاني فاشار عليد بحولية ابي عبد الله مجد ابي عميدة فقبل اشارة الشيخ وانعذ بعهدة اليد وتوفي عاضو ذي الحجة سنة اربع والسعين وسعمائة فكانت خلافته احد عشر عاما والمسانية الشهر والد من العمر النستان وخسون سنة وقام بالامر بعدة المولى ابر عصيدة ع

الخبر عن خلافت أمير المومنين الولى أبي عبد الله مجدابي عصيدة هسو أبن الولى أبي زكرياء بحيى بن المستصر بالله بن المولى ابي زكرياء بن المولى عبد الواحد بن أبي بكر بن الشيخ ابي حفى عمر بويع حاخر ذي الحجة سنة أربع وتسعين وستمائة وسبب تسميته بيابي عصيدة لما قتل والدة واخوته هربت احنى جواريه وقد اشتبلت منه على جل وانت ربياط الشيخ المرجاني فوضعته منالك وعق عنه الشيخ واطعم المفقراء عصيدة الحنطة وسعاة مجدا وكناه بابي عصيدة فبقيت له ذمة مع الشيخ وكانت أيامه أيام هدنة وعافية وسلم لا حرب غوست فيها الفواسات وبنيت لابراج وامندت كلامال كل ذلك ببركة الشيخ المرجاني وتلقب بالمستصو بالله وكانت غلاقته اربع عشرة سنة وثلثة اشهر وستة عشو يوما ولازمه موس الاستسقاء فمات منه في عاشر ربيع المخير سنة انسع وسعمائة واربع الكنير سنة انسع وسعمائة واربع بكر ه

الخسير عن خلافت امير المومنين ابي يحيى ابي بكر الشهيد هو ابن لامير عبد الرجن بن لامير ابي بكر بن المولى ابي زكرياة يحيى ابن الخليفة المستنصر بالله بن المولى ابي زكرياء يحيى بن المولى عبد الواحد بن ابي بكر بن الشيخ ابي حفص عمر بديع ييم وفاة المولى ابي عمدة لاند كان تحت كفد فافام ثمانية ايام وتحرك اليه المولى ابو البقاء عالد من بلد قسطينة فخرج المولى ابو بكر بمحلت والتقى مع ابي البقاء خالد من بلد قسطينة فخرج المولى ابو بكر بمحلت والتقى مع ابي البقاء الله الد فانه رجه وجمد و هاربا الله القصبة ووقف بالسبخة وطن أن لاجناد تاحقه فلم يجتمع لم احد فوقف ساعة وانصرف فاحق وقبع عليد فة تالوراذلك سمى شهيدا فكانت مدته سنة عشر يوما ع

الخسبر من خُلافة امير الومنين الولى ابي البتاء خالد حسو ابن المولى ابي اسحاقي ابراهم

أبن المولى الي زكرياً عليه بن السندر بالله بن المولى الي زكرياً علي يعيى بن المولى عبد الواحد بن الي يحر بن الشيخ الي حقص عمر كان عاملا في بلد العناب وقسمطينة بعد وفاة والدة الي زكرياء وكان يعم تاج الملك على رأسد ويركب بغلة عالية ه والمسلما الم بتونس المستوى على لذاته ولهوة وتوك سياسة الملك فقام عليه ابو يعيى زكرياء ابن اللحياني وقفل من المشرق \* وأسسا حل بطراباس وراى المعطراب افريقية طلب الملك فبويع بطراباس وانهم اليه اولاد ابي الليل فبعثهم في مقدمته مع شيخ دولته مجد المزدوري فوصل لتونس اول جادى المولى سنة احدى عشرة وسبعمائة فاجتمع العاصي ابن عبد الرفيع بالسلطان ابي البقاء شالد وحرصه على الدفاع عن المعر فدخل ابو عبد الله المزدوري بالموس واشهد على نفسه بالانخلاع عن الامر فدخل ابو عبد الله المزدوري ويعم المولى ابو يعيى ابن اللحياني وكانت ولايد عامين وستة المهر هويع المولى ابو يعيى ابن اللحياني وكانت ولايد عامين وستة المهر هويع المولى ابو يعيى ابن اللحياني وكانت ولايد عامين وستة المهر هويع المولى ابو يعيى ابن اللحياني وكانت ولايد عامين وستة المهر هويع المولى الولى عادي وحد الله المؤون واستهد عامين وستة المهر هويع المولى المولى المولى عالى وكانت ولايد عامين وستة المهر هويع المولى المولى عالى والميد المهر المولى المولى المولى وكانت ولايد عامين وستة المهر هويع المولى الولى المولى المولى المولى وكانت ولايد عامين وستة المهر هوي المولى المولى

الخبو من خلافة امير الومين آلمولى ابي يحيى ابن اللحياني هو زكريآهابن لامير ابي العباس احد بن الشيخ ابي عبد الله مجد اللحياني ابن المولى عبد الراحد بن ابي بحر بن الشيخ ابي حفص عسر اخذ لم البيعة شيخ دولته الماؤوري واقبل هو بعد ذلك قاني رجب من السنة المذكورة يعني سنسة احدى صفرة ونزل المحمدية وجددت لم البيعة وناك ودخل لراس الطابية وعرص الجند واسقط من لم يحكن ثابتا وكانت لم معارضة في المسن وحبر وساس الامور وجربها وتحريف عليم الولى ابو يحبى ابو بحر من النفور الغربية فعلم ان ليس لم طاقة على لقائد واصطربت عليم البلاد فجمع الاموال والذخائر وبع نحو عشرين قنطارا من الذهب سوى النصة والدر وغير ذلك وخرج وجع نحو عشرين قنطارا من الذهب سوى النصة والدر وغير ذلك وخرج وجع نحو عشرين قنطارا من الذهب سوى النصة والدر وغير ذلك وخرج وجع نحو عشرين قنطارا من الذهب سوى النصة والدر وغير ذلك وخرج وجع نحو عشرين قنطارا من الذهب سوى النصة والدر وغير ذلك وخرج وجع نحو عشرين قنطارا من الذهب سوى النصة والدر وغير ذلك وخرج وجع نحو عشرين قنطارا من الذهب سوى النصة والدر وغير ذلك وخرج وجع نحو عشرين قنطارا من الذهب سوى النصة والدر وغير ذلك وخرج وجع نحو عشرين قنطارا من الذهب سوى النصة والدر وغير ذلك وخرج وجع نحو عشرين قنطارا من الذهب سوى النصة والدر وغير ذلك وخرج وجع نحو عشرين قنطارا من الذهب سوى النصة والدر وغير ذلك وخرج وحيد لله وبياء كل قابل عليه المرابلس وكانت مدته ملك ان بويع ولدة ابو صوبة

ستة اعوام وللنة اشهر ونصف وقام بعدة المولى أبو صربة وكان الاميوابو مبد الدمجد ابن اللحياني عرف بابي صربة مسجوناه ند قاصي الوقت لجناية فاطلق وتببا للناة المولى أبي بكر وكان جرة بن عمر بن أبي اللبل من بطانة ابن اللحياني والحوة مع ابي بكر وندس البد أن يجدل ابو صربة لتونس صنة سبع عدرة وسبعمائة في منتصف شعبان وبويع بالحصرة وتلقب بالمستنصر ولم تطل ايامد واعاد عليم الكرة المولى أبو بكر فهرب أبو صربة بالمهدبة وتحسن بها وبلغ غيرة لله اييم بطرابلس فبعث اساطيل لله المهدبة وتحسن بها وبلغ غيرة لله اييم بطرابلس فبعث اساطيل لله المهدبة وتحسن مدة أبي حربة تمسانية اشهر وثلثة أيام واستولى على قانوس المولى أبو بحيى ابو بحكره

الخبر من خلافت امير المومين المولى ابي يحيى ابي بكر هوابن المولى ابي وكرياء بن المولى ابي استخف ابراهيم بن المولى ابي وكرياء بن المولى ابي عبد الله مجد المستحسر بن المولى ابي زكرياء بن المولى عبد المواحد بن ابي بكر بن الشيخ ابي حفص عمر بويع في النسامن عشر من ربيع لاول سنة عشروسبعمائة وكان رجه الله شجاعا جيل الصورة كامل الفامة محبوبا عند الخاص والعام ولا يولي قاصيا حتى يسهد فيه بالخير وحان قاصيد ابن عبد السلام وقد تعرض لد في بعض احكامد الفائد ابن الحكيم فانتبد لد السلطان وقال المحكيم فانتبد لد السلطان وقال المدنى على واستعام فانتبد لد السلطان وقال لد نظالبك بين يدي الله ان توجد لاحد على ولدي حق وتركيمه وكان جود الموالي والبدي على والمهم أياها فاقتسموها بينهم وكانت لد وقائع مع بني عبد المومن وسافر عن توفس عدة مراث وحزم وكانت لد وقائع مع بني عبد المومن وسافر عن توفس عدة مراث وحزم وكانت لد وقائع مع بني عبد المومن وسافر عن توفس عدة مراث وحزم وكانت في طاحة الله هو ويف

من بعدة فتحت سئة تسع وثلنين ، وفي سنة ثلث واربعين نزل العرب عل تونس ولم يتخلف منهم أحد واقاموا سبعة ايام ثم ارتحلوا وخرج السلطان في الرهم وهزمهم هزيمة شنيعة على رقادة ورجع الى صصرته وجب لد ابن تافراجين وقبض على فأندة مجد بن المحكم وعذبه بالسياط واخذ جيع امواله ع وقسميل أن الذهب الذي أخذ مند وزند خسون قطارا سوى الفعة والجوهر والياقوت ومائة ومتين هبة من الربع وقتلد بعد ذلك وكان جتونس في مدند ازبد من سبعمائة حانوت للطارة وكان يصنع بتونس كل يهم اربعة عالان قشيز من القمرِ الني تبل والني تطعمن والفّ تغربل والى تعجن وزهت البلاد في ايامه وطالت ايامد ال سند سبع واربعين فادخل هليد هلال شهر رجب على مادة قنصاة الحضرة ودو في رياصه بابي فهر فلا قراء قسال - لا الد إلَّا الله دخيل رجب - وكررها مرارا ثم قيام وتلهر واخلص التوبة واخبر من معد اند يسوت في رجب نم ركب واخترق الاسواق ودخال القصبة ولم تظهر بد زيادة نم حك بكتف فخرجت لد عبد صغيرة اعذتدمها الحبى ثم توفي كاني ييم الشهر وكان مين ولدة أبا العباس الخلافة وكان ببلاد الجريد وبنية أولاده في الاعبال ولم يبق بين يديد إلا ولدة ابو حقص ممر فجلس بعدة للخلافة . الخبر عن خلافة امير المومنين المولى ابى حفص عمر

مسوابن المولى أبي يحيى أبي بكر بن المولى أبي زكرياء بن المولى ابي والرياء بن المولى ابي المولى ابي مبد الله مجد المستصر بن المولى أبي زكرياء بن المولى ابي بكر بن المستصر بن المولى أبي زكرياء بن المولى عبد الراحد بن أبي بكر بن المشيخ أبي حام عمر الهنائي بوجع يوم موت والدة فأنى وجب ولم يلتفت المحمد أبي العباس وذلك باشارة ابن تافراجين فلما بلغ المخبر لابي العباس حشد العرب وزحف الله المحمدة وخرج المولى عمر بمحلتم الحائد والمرحدين فلما التقى الجمعان نكس ابن تافراجين ورجع المطان عمر المحلم ورجع المحدول المحدول عمر وجعلتم المحدول المحدول عمر وجعلتم المحدول المحدول عمر وجعلتم المحدول المحدول عمر وجعلتم المحدول عمر والمحلم وحدور الملطان عمر المحدول عمر المحدول عمر وجعلتم ورجع المحدول المحدول عمر المحدول عمر وحدور الملطان عمر المحدول المحدول عمر المحدول المحدول عمر المحدول المحدول عمر المحدول المحدول

تونس وبعد حرب الى باجة ودخل ابر العباس البلد واقلم يها سعة ايالم وبعد مبعة ايام وبعد الغير فغرج ابر العباس البلد واقلم يها سعة ايالم وبعد الغير فغرج ابر المعباس هاربا على وجهد لا يدري اين يذهب وقاءت العامة على تن بها من العرب فعلم يغلت الله القليل منهم وابو حقص عمر زاد خطبة سابعة في جامع سيدي بحيى السليماني وكان يقال من علامة خواب تونس سبع خطب تكون بها \* قسسلت اليوم بها للث عشرة خطبة والعلم عند الله \* واضام المولى عمر الله ان تحرك عليه ابر الحسن المربتي فهرب من تونس فادركم طلب المربئي عند قابس فقتل هنالك وكانت ايامه بونس عشرة اشهر وللتة عشر يوما ومات سنة لمان واربعين وسبعمائة

الخسسبر عن خلافة كلامير ابي الحسن المريني

. هسو علي بن الامير ابي سعيد عنمان بن الامير ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني ونذكر نبذة من نسبهم لزيادة الفائدة ، بنر مرين فغذ من زنانة والنسابون. مغتلفون في نسبهم ولكن يجتمع نسبهم في قيس غيلان وتذاكحوا في البربر وحكانت قبائل البربر يجاورون العرب في مساكنهم وتفوقوا في وتتن داورد عليم السلام لما قتل ملكم جالوت فتفرقوا ايدي سبا واتوا الغرب ه فسمنهم تن سكن المهاد ، ومسنهم الموت فتفرقوا ايدي سبا بلاد القبلة من واب افريقية وينتقلون من مكان سلا مكان وجل إموالهم لابل والخيل وطعامهم اللحم والتمر ودخلوا بلاد المغرب سنة عشر وستماثة مثل ما دهلت لمتونة فوجدوا البلاد خالية وماوك الموحدين اختلفت عاراوهم فشنوا الغارات وقطعوا الطريق فبعث المهم المتصر من بني عبد المومن جني عبد المومن عنون ينمو لل ان ملكوا بلاد المغرب والاندلس وكان ملكهم بمدينة تلمسان وال تن تعلك منهم لامير ابو محمد ديد الحق بن خالد بن يحيى بن ابي

بكر بن جاند بن مجد الزنائي المريني ويحيى بن خالد شهد ضروة الاراك مع يعنوب النصور واستشهد هنالك رقبد الحق كان من اهل الصلاح والخير يسرد الصوم كثير الذكر والتسبيح ولا ياكل الله المحلال من لحرم ابلد وفنمد وقدهم مرين عل تدييرها وساعدة القدر وتوارث اللك من بعدة بنوة كار بع ۔ ابو سعید همان ۔ وابو معروف محمد بن صد الحق ۔ وابو بکر بن صد الحقُّ ــ ويعقوبُ بن مبد المحقُّ ۽ ويعقوب هذا دخل لاندلس نحو مضر مرات ونكا المشركين وفعل بهم العجاتب وجاهد في الله حق جهادة ولمر في ذلك المبار عجيبة اختصرناها خوف الاطالة وكانوا سلاطين المغرب وتسبوا بامراء المسلين كما كانث لتوند وقرصوا دولد بني عبد المومن من المغرب وصطبوا لبني حفص في اول كلامر ثم استغلوا بالملُّك لح أن الصد الملك منهم الشرفاء وملكوا مدينته فاس ومراكش ولم يسق منهم احدي يومنا هـذا . ولـــــنرجع لل خبر ابي الحسن وتعلّم البلاد لافريقية والسبب فيد ان ابن تافرا جين لما فر الى المعرب وفد عل ابي الحسن المريعي واستعشد على ملك افريئية فتصرك من الغرب واجتمعت عليد لاعراب واخذ بجماية وقسطينة وانزل عماله فيهما وملك افريقية ومحما رسوم الموهدين ودخمل تونس بجيبوش لا تحصى وشرع في بناً عدينة فوق سيجوم سماها النصورة لسكني جيشد فان المدينة لم تسعهم . وقسسيل بايعم بونس خسون سلطانا في يوم واحد من بني عبد الواحد والاندلس وقيرهما . ولسما تملك البلاد منع ألعرب من إعلياتهم ومنعهم الاقطاعات فغصبوا عليد وشنوا الغارات في جيع البلاد فغرج اليهم والتقي معهم قسوب القيروان فانخذل عسكرة رفر هو لل القيروان هارما فأخذوا محلتم بما فيها وحاصروة بالقيروان ومعد ابن تسافراجين وذلك سنته تسع واربعين وكانث العرب تميل ك ابن تافراجين فطلبوة من السلطان ليتفتوا معم علم الصلح فلا غرج اليهم قلدوة حجابة سلطانهم السمى بابي دبس واسمد احد بن عثمان بن ابي دبيس من بني عبد المومن كان مستشرا في بلد تموزر فدلهم

مليد تن مرفد فصبوة للخالفة وتوجد ابر دبوس وابن الفراجين لتونس وهاصروا قصبتها ورموا عليها بالجانيق من ربص العلم سعد وكان باللصبة ولاد السلطان ومالـمـ ورجالـم ﴿ وَفِي انتَاهَ ذَلَكَ دَاخُلُ ٱلسَّلْطَانَ ابْوِ الْحُسَنَ بعص العرب من اولاد مهلهل ان يفرجوا عند من الحصار على مال اشتوطوة عليه فوفي لهم بد واسروا بد الع سوسة وركب منها في البحر وقدم ال تونس \* والسلسم ابن تافراجين ركب الحر وفر ل الاسكندرية في ربيع سنة السع واربعين فلما فقدة اصحابد الشتت جعهم ورطوا عن تونس فخمرج اولياءً السلطان من القصبة وملكوا تونس واقبل السلطان ابُون الحسن في ربيع لاخير من السنة المذكورة وانتقصت عليه افريقية واشدد الفلاء حتى بيع قفيز القمع بثمانية دنانير، فسلت لا صول ولا قوة الله مِالله كيف عد اهل تمونس هذا القدر عندهم غلاة ولو شاهدوا ما عايشاه لعدوة من الخسف لانا شاهدناه اصعاف ذلك ، وكثر الوباء حتى انتهى عدد لاموات الني شخص كل ييم وفيه مات القاصي ابن هبد السلام والفقية العابد سيدي يحيى السليماني وتحرك المولى ابـو العباس لاخذ تونس . وين الناء ذلك باغ السلطان أبا الحسن المريني ان ابند ابا عنان استقل بعلك الغرب لاند سمع بوضائد بالقيروان وقت حصارة بهما وشهد لم بذلك جاءة فاقام نفسد في سلطنة الغرب ، ولما سبع بد حيا بعث لجميع معالد ان يصدوا اباه صد توجهه وخرج ابو الحسن من تونس وركب البخر وتوجد للغرب وخلف بتونس ولدة الفحل كل أن أزعجد منهما أبو العباس الحقصي فاحق بالغرب وخبرة اكثر من هذا تركناه للاضتصار . وكانت مدة السلطان ابي الحسن بافريقيتراكي أن خرج عنها ولدة الفعمل عالهر ذي النعدة سنته خسين وسبعمائة عامين وستتراشهر وخسته عشر يوما ورجعً ملك افريئية لے بني حفص وملكها الولى ابو العباس ،

الخسسبر عن خلافة كلامير الولى ابني العباس الفحدل . هسسو ابن الولى ابي يحيى ابي بكر بن المولى ابي زكريآء بن ابراهيم ابن ابي زكرياء يحيى بن مجد المستصر بن ابي زكرياء يحيى بن صد الواحد بن ابي بعضر ابن الشيخ ابي حفس عبر الهنتاتي بويم اول ذي المجتد سنة خسين وسبعائة ، ولسسا ملك تونس ركن الحارات والمجتد سنة خسين وسبعائة ، ولسسا ملك تونس ركن الحارات والمبو واحتوث العرب على تولته وكان صاحبه احد بن عنوا قد شاركته المعوب في الديوان ورحبة المعلم والملية ولمفاوا البرطيل على تولية الشهود وزوج ابو العباس الفعل اختم لابي الليل بن حزة وجاء ان يطول ملك ولم يسبقه احد لذلك ويساعي الله الأسايريد ، ورجسع الحاجب ابن تافواجين من المشرق عو والشيخ عمو بن حرة فاتفق ابن حزة مع الموته ملى الدخال ابن تافواجين لنونس ، ويعنوا الله ابي العباس الفعل فقال لا سييل الله ادخاله فبعنوا البد صلى الينا نتحدث معك فخوج مع جاءة لم فليموا عليه وعلى استابه الذين معه وجردوا واخذت دوابهم ودخل له فليموا عليه ويط اصحابه الذين معه وجردوا واخذت دوابهم ودخل ابن تافواجين لونس واخرج المولى ابو العباس عاشر جادى الولى سنة احدى وخسين الملافة وقتل المولى ابو العباس عاشر جادى الاولى سنة احدى وخسين وجبعمائة فكانت مدند خسة اشهر واربعة عشر يوما ،

الخسبر من خلافت كامير ابي أسحاق أبراهم المتنصر

مسو ابن الولى ابي يعيى ابي بشكر بن عبد الرحن بن ابي يعيى ويحرياء بن مجد المستصر بن ابي زكرياء يعيى بن عبد الراحد بن ابي بحكر بن ابي حفص عبر جلس بحلس الخلافة بعد اخيد \* واستوزر ابن تافراجين فقام بتدبير دولتد وعلت عبة ابن تافراجين سال ان سلم عليد بسلام الملوك واستخماص قواعد البلد من ايدي العرب وهي بلاد قراحات والقيروان وسوسة وباجة وتبرسق والاربس وجعلها بايدي خدامد واستبد بالجبابي الداخلة والخارجة وشرع في بناة السور الذي يعيط باربلس توض وجبس عليد نصف خراج لارض ونصف كراة المعاصر الذي بعيط بداخلد لاصلاح ما يختل مند \* وسيف سنة خس وخسين الحذ الساطان ابو عنان المريني بجاية عن اينتي المودين \* وسيف سنة حس وخسين الحذ الساطان

العذب النصاري طرابلس وجلوا ما فيها وسكنوها خستر اههراه وميغ سنبت ثمان وخسين اخذ السلقان ابو منان قسطينت وسية عاخر عمان ومسان اسطول ابي عفان لتونس قطاردهم ابن ثنافراجين وهزمهم ثم وصل الخسبر بان مطتر ابمي عنان واصلة فنفر ابن تافراجين الى المهدية فدخل اهل الاسطول والكوا تونس وكنبت البيعة لابي عنان وهو بقسطينة وخطب لد بافريقية ما هذا الهديتر وسوستر وتوزر وبقي الامر علم هذا شهرين • ولمسمسا اراد ابو منان النوجد لنونس خالف عليد جيسد فرجع له الخرب فعامت نفرة في مكرة الذي بتونس فاجوا لل اجفانهم وتركوا ما كان معهم ورجع ابن تافراجين من المهدية وجددت البيعة لابي اسعاق فدخل المعمرة في ذي القعدة سنتر ثمان وخسين وسبعمائتم . وبيغ سنترستين اخذت النماري الحمامات ، وفي شوال سند احدى وستين الوجد السلطان أبو اسماق ابراهيم وفك بجايد من ايدي الرينيين ، ويف سند ست وسين قري صداق الولى ابي اسحاق على ابنت ابن تسافراجين بخط ابن مرزوق قراة علامة الوجود الشيخ ابن عرفة ، وعسدد الصداق النسأ مشر الف ديدار وللنون خادما وتدوفي ابن تافراجيين عقب ذلك ، وسيف وجب سند سبع وسين جدد الكنابة التي بالازورد في قبة جامع الزينونة . وسيف سند سبعين وسبعمائد تنوفي المولى ابع استصاق ميذ الساني عشو لرجب فجاة فكانت مدتد فسانية عشرعاسا واحد مشر شهرا وخسته عفو يوما ونصب ولدة من بعدة وهو صبي لم يناهز الحلم ،

المسجر من خلافة كامير أبي البقاء خالد بن الستنصر

مسوابن الولى ابي اسحاق ابراهم بن ابي يحيى ابي بحر بن ابي وحر ابن ابي وحرياً على وحرياً على وحرياً على ابن الولى ابراهيم بن ابي زكرياً م يحيى بن المستصوبين يحيى بن دبد الواحد بن ابي بحر ابن الشيخ ابي حفص دمر جلس بعد موت ابيد وجبب لد احد السالقي • فلم يسرك احد للامير خالد عيمًا فانتهب اموال العلم واحان الاشراف فعظم على الغلم ذالك والمسلل

لامر فاحق مصور بن حزة بالمولى ابي العباس وحد على ملك افريقيد وحكان بقسطينة فنهص ابد العباس لل تونس وتلقته وجوة افريقية بالطاعة وانتهى لله المحصوة وحاصوها اياما فغر الامير خالد واصحابه من باب المجزيرة وانطلق المجند في اتباعهم فقبص على الامير خالد واعتقل ثم وجد به وباخيه في البحر فصفت بهما الربح فغرقا وكانت مدتد بتونس سنة وتسعة اشهر \*

الخبر عن خلافة لامير ابي العباس احد بن المستنصر

هـــو ابن لامير ابي عبد الله محمد بن ابي يحــيى ابي بكر بن ابي زكريآء يحبى بن المولى ابراهيم بن المولى يحيى بن المستنصر بن يحيى بن عبد الواهد بن ابي بكر بن ابي حفص عبر بويع بتونس ثاني عثر ربيع لاخير سند انستين وسبعين وسبعمائت \* وكان رحد الله شجاعا دينا عاقلاً صفوها جال في بلاد المغرب ووصل مع السلطان ابي سالم المريني لتلسمان وزار الشيخِ ابا مدين وصاهد الله عنـدَّة ان لا يكافي ْتَن عَمَلَ معدُّ سوءًا الَّهِ بخير \* ولَّمَا ملك افريقية رفع انواع الفساد وكفير العرب على التغلب وانتزع ما بايديهم من الامصار وانعي البد أن محد ابن تافراجين داخل العرب في الفساد فقبض عليد واعتقله بتسمطينة لل ان مات بها ثم لم يزل يحاول امر العرب لل أن قطع دابرهم وافتدح بلد قماصة واخذ شيونها بني العابد واستولى على اموالهم وفتح توزر واحتوى على ذخآنر شيخهما ابن يعلمول م ومس حسنات الولى التي العباس احد اقامت القراءة في السبوع بالقصورة فربي جامع الزيتونة وارقف على ذلك وقفا موبدا والسقاية التي ببطحاء الشيخ سيدي مردوم ننفع الله بدداخل باب قرطساجنة واوقف عليهما اوقافا جليلة وانشأرة البرج الذي هو شرقي قرطاجنة للاحتراس ورفع التعمييف من قراها عند خروج السلطسان لذلك المكان وبناَوة علوة الكبير بزنـقد ابن عبد السلام قبالة بآب البهور جوفي الجامع الاعظم ليصوم بد رمصان كل سنة والمَبارة احكثر من هذا ذكرها ابن الشباع وأطال في مدحم وحق لم

ذلك . قسلت هذا اللك هو معدوج العلامة بدر الدين ابن الدماميني رحم الله تعالى الجميع مدحد بقصيدة بديعيثر اتى فيها بجميع انواع البديع ولا بدع أن طلع بدر التم من ذلك الجناب الرفيع وبعث بها من تفو الاسكندرية لا الحصرة العلية ولكن ما استرفى لد حق من حقوق السالكين لهذه الطريقة واجازه بجائزة اذا ذكرت بين اطها قالوا صذه مجاز لا حقيقة \* وذكر الزركشي مولاهم في شرحه لهذه القصيدة ونشر در معانيها وان كانت هي الدرة الفريدة أن المدوح ارسل لمادحها صدد ابياتها دنانير فاحتقرها ابن الدماميني فقال لم الرسول أن مولانا جعل هذا القدر جائزة لك في كل سنة ، وحسدًا من طرف الرسول انظر ايها المتاءل الى كساد سوق الادب ونفاذة في الصدر الاول في أيسام بفي العباس حيث النابوا عن المدح بالف درهم عل البيث الواهد وسروان بن ابي حفصت متن الحذ هذا القدر في ايسام الرشيد وهلم جرا كلامـر من بعدة ولَّكن بعص الشر اهون من بعص والا نص الييم في زمان لو مدم املم بنظم المدر لم يجزة احد بالخزف \* وحددة المصيدة مدح بها لما افستر مدينة قابس وذلك انها خرجت في الرس السابق من مارك صنهاجة واستقل بها بنو جامع من الهلالبين ــــــــ أن احذها الموهدون من بني عبد المومن نـــــم فاريها قرافش لارمني اللنب بفرف الدولة مملوك الملك الطفر صاحب مسر وكان بيند وبين الميورق صاعب الهدية مهادنة واستخلصتهما ملوك بني هفص في اول الدولة ثم عصت على امير المومنين ابي العباس اهد فافتتحها بعد مصار وجهد واشار الدماميثي ك فتعهما بقولد يغ قصيدتــــد :

ومن نورة ابدا السنآء لقابس فلاح لها نور على الحق يسفر وسيف ايامد اقدل عبد الله الترجان وكان قسيسا من اقسته التصارى فاسلم على يديد وهو صاحب كتاب تحقد الاريب في الرد على اهل الصليب ذكرة في هذا الكتاب وائنى طيد خيرا ، وسيف ايامد جاءت الجنوبون

والفرانسيس في ثمانين قطعة ونازلوا المهدية واقاموا عليها نعو شهرين ، وجعث الميها ابو العباس جيشا فكانت بينهما وقعات وارتحلوا عنها خاتبين وتوفي وحد الله قالث شعبان مسنت ست وتسعين وسبعمائة وسند سبع وستون سنة ومدة ولايتد بتونس اربع وصفرون سنة واربعة اشهر وحة الله عليه وحسو الذي شيد رسوم بني حفص بعد اندراسها واقدام منار بني حفص في الخلافة ودعم اساسها وكملت في اينام ولدة السعيد ابي فارس ودوس عمو كلاعواب وعمر المدارس ه

الخبر من خلافة كامير ابي فارس عبد العزيز

مسوابن الولى ابي العباس احد بن ابي صد الله محد بن ابي يحيى ابي بكر بن ابي زكرياء يحيى بن ابراهيم بن ابي زكرياء بن المستصر بن يحيى بن مبد ألواحد بن ابي بكر ابن الشيخ ابي حفص صو الهتائي رجد الله بويع رابع شعبان بعد وفاة والدة واقىآم بالامر اتم قيام ورتسمب كلحوال واعطى لأموال واصلر البلاد وقمع اعل الفساد وكأن شجاعا حازما تسقيا معتقدا في الصالحين موقراً للعلاء كثير المهدقات فطنا ذكيا فصيحا عبا للخير وإهلد ۽ فس فصَّائلہ عبوم صلاته لاهل الحرمين وعلماًء المشرق يوجه لهم بدلك صحبة الركب الجازي عل الدوام ووطف الاهل الاندلس في كل هام من الطعام وفيرة اعامَّة لهم على جهاد عدر الدين ﴿ ومسس حسناتُهُ خزانت الكنب المشتملت على امهات الدوارين وجعل لها مقصورة بمجنبة الهلال من الحامع كاعظم واوقفها على طلبته العلم ينتفعون بالنطر والكنب نفعها ومناولتها للطلبة وردها لمكانها ووقت لها وقتا محدودا في كل يوم كاريب وابطل امكاسا كانت بتونس منهسا سوق الرهادنة وكان مجباه ثلثةً ءالاي دينار ، وبحبيا رحبة الطعام خسة ءالاي دينار ، ورِحبة المُلشِة عشرة ءالاني ﴿ وَفَندَقِ الزيتُونِ خَسَةَ ءَالَانِي ﴿ وَفِندَقِ الْخُصْرَةِ

نلانۃ ءالان ۽ والعطارين مائۃ وخسين دينارا ۽ وفندق/لادام خسين دينارا \* وفندق الفحم الف دينار \* وفندق الملح الف وخسمائة \* ومجبا الاعمدة الف دينار ، ودار الشغل ثلئة عالان دينار ، وسوق القشاشين مائتي دينار ﴿ والصفارين مائتي دينار ﴿ وابطل القيان ونفى المخنئين م البلد \* واقسام العدل في جيم رعاياء بالكناب والسند وانصف المطلوم من الظائم \* وجاءً تدالوقود من المشرق والمغرب \* وغزا صقلية وغنم فيها مغنما كنيرا له وغزا طرابلس وقابس والحامة وقفصة وتوزر ونفطته وبسكرة وقسيطين وبجاية والصحراء ، وكسانت العرب غالبة على من قبلد فاهانهم والربهم الزكاة والعشو م وقال صلحب القرطاس في اخبار ملوك فاس انه ارسل مدية لے ابني يعقوب المريني وهو بفلس والناصر بن قلاوون بعث لابي فــارس بهدية هافلة في تلك السنة ع هذا لعظيم ذكرة في ذلك الوقت ع رفي اياءم عظم شان المولد الشريف \* قلست رحم الله هذا الروح الزكية لمنال هذا يقالُ أمير المومنين \* لا لمن استغلبت عادولته البغاة من المفسدين \* ورايت ابن جمة الحموي ذكر في كتاب قهوة الانشاء لد رسالة طنانة من انشائه جوابا عن مكاتبة للسلطان المويد والني عليم في تلك الرسالة بما يستحقد . وقال ابن الشماع وافتيح مدينة تلسان ووصل ك قريب مدينة فاس به وقال الشيخ الرصاع وايته في حدود التلين والنمانمائة بباد تلسان \* وكان قاصي مسكرة ابرصد الله مجد الشماع ومفتي صكرة ابوصد الله مجد المحسن ه وقرا البيعة القاصي المذكور بجامع تلمسان ، وهمصر لقراءتها علمام الوقت منهم ابن مرزوق وابو القاسم العقباني وابن لامام وابن النجار وجاءته من العلاء \* ونسسقلت من خط السيد بركات الشريف رجد الله عليم قسال غزا ابو فارس مدينة فاس لما شكا اطها اليه بظلم احد المريني فغزاة فخرجت اخت الريني لل ابي فارس فقالت لد الله ميت وانهم ميتون فعفا عند واهادة لله بالدة وأمرة بالعدل ﴿ قَــــــال ابن الشماع وفي صنة خس وللنين وثمانمائة نزلت النصارى بتجزيرة جربة وكان السلطان

بلد الجريد فتلافاها لل ان رحلوا عنها خاتبين \* ومسن حسنالله قطعه القبالة التي كانت خارج باب البحر وبني مكانها زارية للصلاة وللعلم \* قال الترجمان وكان فندقا للعاصي والخمر بجباة عشرة آلاف ديسار \* وكسان ولدة ابو عبد الله مجد ولي عهدة موصوفا بالخير والعفاف والديانة وهو الذي انشا الزاوية التي بستحوم وجعل فيها جامعا للخطبة ورباطا لطلبة العلم وسماطا للقيمين والواردين \* وتسوفي سنة فليثم وثلين ودفن بتربة بقرب من دار الولي الفيخ سيدي حرز نفع الله بم وهو ابو المخلفاء من بعد ابيه وتسوفي المرحوم ابو فارس عام سبع وثلثين وثمانماتة فجاة بعد ما تطهر ولبس ئيابه \* ودفس حيث دفن ولك فكانت مدة خلافته احدا واربعين عاما واربعة انهر وسبعة ايلم \* قلست ما اطلت الكلام في هذا الحل الآلي في هذا الحل الآلي هذا المام هو واسطة بني ابي حفص \* واذا ذكرت خلافة المحفصيين بدونه يظهر سيغ خلافتهم النقص \* والله تعالى يكافيه ويجازيه باعماله الفاخرة \* وكما رفع ذكرة وقدرة في الدنيا يرفعه في درجات عليين بيفاله بوقة \* اند صبيع جميب \*

الخسرعن خلافة كلامير ابي عبد الله المنتصر

هو محمد ابن المولى ابي عبد الله محمد بن امير المومنين ابي فارس عبد العزيز وتمام نسبد معروف بويع يوم عيد الاصحى صبيحة الليلة التي توفي جدة فيها ودخل المحمرة يوم علفوراء سنة ثمان وثلثين وثمانمائة وكان شجاعا كريما عفيفا \* ولحسسا ولي اخرج مالا تصدق بد على اهل المدارس وذوي المحاجات ولارامل ولايتام ووجد بمال ك جزيرة لاندلس تصدق بد على المحدون ووقف عليما ما يكفيها \* وشرع في سقاية الماء بداخل باب ابي سعدون واوقف عليها ما يكفيها \* وشرع في بناء مدرسة صخصة بالقرب من سوق الفلقة بتونس المحروسة لقراءة بناء مدرسة صحمة كبيرة فاجفل لاعراب بين يديد فوصل لبلد قفصة فابتداه موسد الذي مات إم فوجسع لتونس ولازمد المرض ك ان توفي

ليلة الجمعة النانية والعشرين من صفوسنة تسع وثلنين وثمانمائة فكانت، مدتد صاما واحدا وشهرين واحد عشر يوما ودفن بتربة ءابائد رهم الله الجميسع \*

الخبرعن خلافة كاميرابي عمروعتمان

هــو ابن المولى ابيعبد الله محمد ابن المولَّى ابي فارسٌ عبد العزيز بويع صبيعة اليوم الذي توفي الموة فيد ولم يتخلف عند احد ، وكان رجد الله من اجل ملوك بني ابي حفس وهو ختامهم طالت مدته وفعل خيرات يكتب ثوابها في صحيفته عن فسسسن ماكرة رحمة الله عايد بناء مدرسة في غايد الحسن بزنقته الشيخ الولي الصالح العابد سيدي حرز بن خلف وجعل فيها مسجدا للصلاة ودرسا لقراءة العلم وملوى لسكني الطلبة وجعسل فيها سماطا مستمرا يتصدق به كل يوم على الحشاجين وجعل فيها ماة للسبيل واوقب عليها ما يكفيها ويكفي تن بها والقومة ، قلست اما المدرسة فبقينها موجودة واما خيراتها فلم يبق منها شيء وبنى زاوية بعين الزميث وجعل فيهما جامعا للصلاة ودرسا لقراءة العلم ورباطا للقاطنين وسماطا قويا يلح ممر كلايام للقيمين بهما والوافدين واوقف عليها وقفا كافيا ولم يبق مند شيء ايصا ، ومن حسناتم اعراجد لخزانة الكتب بالتصورة الفرقية من الجامع لاعظم مستملة على أمهات الدواوين وجعل لها قومة واوقف دليها وقفا كافيا موبدا ، قلت والكتب ايصا لم يبق منها شي وبعص الوقف باق لكن لغير مستحثيه وإما الكتب فقد تلاشت لما ملك عدو الدين البلاد وسياتي خبرها أن شآء الله تعالى م وبني ثلثة مكاتب لقراءة القرءان واحد قبلي الجامع الاعظم واندان بربض باب النارة والميصاة للوصوء بدرب ابن عبد السلام في غايد الاتقان جوفي الجامع لاعظم بتونس واوقف عليها وقفاكافيا ح قلت وهي الى يومنا هذا يها بقية وان طال الأمر تلاشت ايصا ، ومنها وتكملته للدرسة التي ابتدا بناءها شَقيقه رحهما الله تعالى التي بسوق الفلقة على اكمل بناء وانتنه وارقف عليها وقفا كافيا فعمرت عمارة قوية ، للست الدارسة فموجودة واما الوقف

فقد اندوس وادركنا قبل اليوم بها طلبة مقيمين ولهم ما يسد رمقهم من العيش لم تلاشى لامر وتداركها في حدود التسعين والالف من زمرانه يستغم ثوابها واراد ان يحيى رسومها بعد خرابها فاصلرِ ما فسد منها وارقف طيها وقفا لمدرس بها وعدة طلبته فاحتوى عليها من ينتمي آلى الفقر فعطل بجاريها وتحمل من الوزر ما يقصم مند الطهر وءانارهما موجودة وعماستها طماهرة وصلحب التدريس اليوم بها شيمتنا ابوعبد الله عرفة فسح الله في مدند ﴿ وَكَانَ المُولَى ابوعمرو عمان يكوم اهل البيت النبوي ويحسن اليهم ويكوم الصيف ويلازم السفري كل عام لقمع احل الفساد والنفاق من الاعراب ، وحنا انتهى ابن الشماع وزاد الزركشي نبذة ولنات بها مخصرة كما اختصرنا ابن الشماع ، وذلك لوجود منها الاختصار ومنها خيفته ان تذهب ديباجة كنابد عرمنهما اخذنا مند الزبدة وتركنا الزباد والله المستعان \* قال الزركشي وخرج بمحلة عظيمة في اثو العرب ومسك اكابرهم مثل نصر الذوادي ومحد بن سعيد واسماعيل بن سرار ومهلهل اربعة من الأشياخ بعد ان احتال عليهم حتى دغاوا المحلة فاصطى الف دينار لكل شينر وباتوا عند القواد فاصبحموا صفدين وكفاة الله شرهم ، قلت هولاء العرب أذاهم بالطبع مثل العقرب ولو قطع ذنبها لا يبطل لدُّغها والى زماننا نحن منهم على وجل نسال الله أن يحسم حلَّ المادة بمند ، وإشار الشيخ الرصاع في فهرستد لل هذا الواقعة قسال تجمعت اولاد ابي الليل من شيون افريقية وحساصروا الحصرة واعلنوا بالنفاق فخرج اليهم سلطان الوقت أبو عمرو عثمان فنصوة الله تعالى طيهم ، وكان كلامام العلامة سيدي ابو القاسم البرزلي يدعوعليهم بدعوات مبتكرة غير مستعلة فاستجاب الله دعاءة فاخذوا والمخذت اموالهم وديارهم ونصر الله عليهم الملك وذلك ببركته دعاء الشيخ \* اه \* وقـــــال الزركشي وفي سنة اربع وخسين وقيل انستين وخمسين كان مرس ولي العهد الامير للاجل ابي عبد الله محد السعود وكان عوسا حفيلا ما ري بتونس مثله ، قلمت هذا الولى الاجل لم يات ئي بنى ابيحقص مثله من عفاف وديانة وبر وامانة وهو ابو المجلفاء للأخربين لم يل احد الله من ولدة \* ومسات في حياة والدة وهو ممدوح الشيخ ابن الْحَالُونَ وَكُفَاءَ تَلَكَ الْحَلَلُ الَّتِي طُرَوْهَا بَمَدَحَهُ فِي حَيَاتُهُ وَهِي بَاقِيةَ تُنفُر بَعْد موتد ولد مآنوعديدة منها المختمة التي كتبها بسيك في عدّة اسفار وأوقف عليها رجعا للاستغلال يثيم القاري بها ويترا فيهاكل يوم بعد صلاة الطهر نصف حزب او ربعد بحسب لايام وجعلها على التواميت بازاء الربعة التي بها البَعْاري من حبس والله بالجامع الاصطم بتونس ، ولد اخبار شهيرة بافعال البر اصربنا عنها خوف الاطالة ، وفي سنة ثلث وسبعين عظم الوباء بتونس قيل اند بلغ صدد الموتى بد الى اربعة عشر الفافي كل يوم وصصر في الزمام اربعمائد الف عدا ش لم يدخل في الزمام نحو المائد الف ه وفي سنترخس وسبعين كملت السانية المسماة بالمصورة قرب برج الصخراء جوفي جبل الثنيح وفيه ساخ مسجد الصخواء وقىطعة من الجبل حتى وصلت جمارتم للبحر ع وسيف جادى صنة خس وتسعين توفي ولي العهد المولى ابو عبد الله محد المسعود ودفن بعقبرة اجدادة جوار ولي الله الشيخ سيدي عرز وكان هذا المرحوم انجب بني ابي علص غفر الله لد ، ومس حسنات ابي عمرو عنسان المحتمد الكبيرة المرسلة لد هديت من البلاد الانداسية لم ير الراءون احسن منها خطاً وتزويقا بالذهب وفير ذلك مما يوله العقل -واوْقف على قدارنين يقرءون بها قبل صلاة الصبر وقبل صلاة الظهر وقبل صلاة العصر الف دينار سئوية وجعل لها غلافا مرصعا وهي الموصوعة قبالة التواييت ، وبالجملة هو ختام الدولة المخصية ونظام المسأس الفاخزة في البلاد الافريقية وطالت ايامُم في الملك عن سَن كان قبلم ل ان واضاة حامد وبلغ اجله منتهاة وتوفي رجة الله عليد قاخر شهر ومصان سنة فلث وتسعين وثمانساتترقام بالامر حفيدة .

الخبر عن خلافة لامير ابي زكرياء يعيى

هسسو ابن المولى عبد الله محمد المسعود أبن المولى ابي عمرو عنمان بويع برم وفاة جدة وخرج للـ المجالة على حسب العادة فهربت چاعة من الجند واخبروا أن المحلة اخذاتها لاعراب وأن السلطان مات ومن فد جيم براسه فوصع على رمح وطيف بد واستبد بالملك ابن عمد ابو مجد عبد المومن ابن لامير الي يعمرو عثمان وبويع ابن لامير الي يعمرو عثمان وبويع في رجب من السنة المذكورة ويف ذي المججة منها جي بجئة لامير يحيى ودفنت عند سيدي اجد السقا وكل ذلك مفتعل وثم بعد ذلك افتصع يحيى ودفنت عند سيدي اجد السقا وكل ذلك مفتعل وثم بعد ذلك افتصع يحيى وفر عبد المومن واستقل ابو زكرياء بمملك وبعد ايام جيم براس عبد المومن واستقل ابو زكرياء بمحيى وقفى الله المومنين القتال يحيى ورجع المحترب بتونس وبويع بيعة ثانية ووقع الحلم منه على الناس وجاء تد يبعد بلد العناب وقابس وصفاقس ودانت لد البلاد وتم في مللم ومات بد خلق حثيرون ومات بد السلطان ابو زكرياء في التاسع من شعبان فكانت مسدة ملله ومات بد خلق حثيرون

المحسبر عن خلافة كلامير المولى ابي عبد الله مجد

هسسو ابن الولى ابي مجد الحسن ابن الامير ابي عبد الله مجد السعود ابن امير المومنين ابي عمود عثمان بويع ييم وفاة ابن عمد ابي زكرياء يحيى وجلس بالقبة وبايعد الخاص والعام وكان فطنا ذكيا فصحا محبا للخير واهلد معتقدا في الصالحين وهو الذي بنى المقصورة بطرف صحن الجامع الاعظم بتونس من الجهة الشرقية مما يلي الجوفي شارفة على سوق العطارين وسوق الطيبيين وجعل فيها كتبا مفيدة وجعل لها قومة يقومون بها ووقت للانتفاع بها وقتسا محدودا عند اذان الظهر وبعد صلاة العصر واوقف عليها وقفا كافيا وجعل سقاية باسفل منها مما يلي الشرقي حيث كانت سقاية المولى المستضر بالله وجعل النظر الامام الجامع الاعظم وكان الامام اذ ذاك العالم العلامة ابو البركات ابن عصفور سامي الله الجميع واثابهم على حسن الصنيع \* ويف إيامه انوفي الشيخ ابو القاسم الجايزي

أول صفر سنة اثنتين وتسعماتة ودفن بزاويته داخل باب خالد من للونس وحصر السلطان جنازتم ، وسيف سنة اربع وتسعماتة في جانب توفي الولي سيدي منصور بن جردان وخرجت روحه وراسه في جمر امام الحامع ابن عصفور بالقسورة الشرقية من الجامع وكان عسر الشيخ ابن جردان خست وثمانين عاما وجلد لامام الى موضع كناة بزنقة أبن عبد السلام فغسلد وكفند وخرجت جنازتد من هنالك ودفن بزاويتد بحوانيت الفار نفعنا الله ببركاته ، ويف ايام السلطان محد كانت وقائع بيند وبين العرب وهزموة على القيروان ورجع لتونس في ثمانسائة من الخيل ، وسيف ايامد خرجت بلاد كثيرة عن حكمہ وهو الذي ملك المجزائر للقائد عروج التركي وكان بها برج للنصارى صيق عليها فعلكها عروج واخذ البرج . وبعد السنة الرابعة التيكانت فيها الواقعة على اهل تونسكما سياتي وتمكن الانبراطور من تونس ارسل اليها عمارة الاخذها وكان بها حس عاغة ناتبا عن خير الدين باشا وبها شيخ شريف واراد حسن عاغة ان يهوب قمنعم الشريف واتى امر الله فكسرت العمارة بالريم فصارت لهم غنيمة وهو سبب قوة الحزائر كذا نقلت من خط السيد الشريف بركات رحم الله ومن خطم ايصا أن السلطان محدا بعث محدا الغريبي رسولا الى سلطان مصر وهو الملك الغوري وذلك في اول دولته السلطان مجد وارسل له الغوري هدية وفيها الزرافة قال وكان الغرببي شاخ بياب السويقة فخافد محند فتتلم غدرا به وقسمال اخذت طرابلس من يدمجد سنة اربع عشرة وتسعمماتة قام بها ابن قراب وملكها للنصاري وبعث لهم جيشا مقدمد القائد محد ابر حداد وكان من اكبر قواده فبارزه قبطان التصارى فاخذه ابو حداد بالحملة وساقد اسيوا وابو حداد هذا كان قائد توزر ، والسلطان محد هذا كان ختام بني ابي حقص وتتن بعدة اسم لا رسم وتوقي رجم الله يموم الْمُنيس الْمُعَامُس والعَشْرين من ربيع لاخير سنة اثنتين وثلثين وتسعمائة والولى بعدة ولدة المخس =

## الخسبر عن خلافة لامير ابي مجد الحسن.

هـــو ابن مجد بن الحسن بن المسعود ابن المولى ابي عمرو عثمان بويع يوم وفاة والده يوم المخميس المخامس والعشرين من ربيع الثاني سند اثنتين واللين وتسعماته ، واسما تولى رفع المحكوسات كلها واجرى على الناس العادة العثمانية وسار سيرة حسنة في اول لامر ، وحمسمنا انتهى النقل الذي قيدة الزركشي ولم اطلع على ما سواة الله ما تلقيتم من اهل الماصرة ولهذا ناتي بمدجلا لآتفصيلا وآم اقيد نفسي لتماريخ الوقائع لقلته الصط ولم اجدتتي لد احمام بهذا لامر فاقول وبالله المستعلن ـ سمسعت تس مِذْكر من اهل تونُّس ان السلطان الحسن ساَّءت سيرتم في الناس واصطربت طيد البلاد وخرجت عن طاهند مدينة سوسة فقام فيها صهرة القليعي \* وقام عليد بالقيروان الشيخ عرفة وكان من مرابطي القيروان من فرية الشيخ سيدي نعمون وهو جد الشابيسين قام على الساطان الحسن وبابع لرجل من لتوند اسم يحيى اوقفد في السلطند وادى اند حفصي جاء من المغرب وتم لد لامو وهو في الحقيقة اسم لا وسم والشينج عوفة ينفذ كامور ، وفسر بعد ذلك يحيى من القيروان ودخل تونس في آيام الساطان أجد رهو متنكر فظفر به في الركاص فقطع راسد رطيف بد ، ولسا ماث الشيخ عوفة صاحب التيروان قمام بالامر بعدة ابن الهيد واسمم محد بن ابي الطيب ولم يزل يحارب السلطان احد ال ان الحذ القيروان من يدة درغوث بلها بارسال اهل القيروان الى درغوث وهو بمدينة طرابلس ، فسلوا لد البلاد لما جاءم وانحرفوا عن ابن ابي الطيب وذلك لتبح سيرتد في الناس وكان يحارب السلطان احد مدة حساتم وبينهما عدة وقائع ، واسما اخذها درغوث في مدة السلطان احد المفصى اخذ ابن ابي الطيب وعاقى وفرت اشياعهم من القرروان وسكنوا الباديد وهم الذين يُقال لهم الشابيون \* لان اصلهم من الشابد والصبيد وهي بلدة قبالد الهديد مند مكان يقال لم قردية ، والعسوب الذين يقال لهم دريد هم

تلاميذ للشابية. وهم طوائف كثيرة لا يستحقون لل العريف في زمانـنــا . والشيخ عبد الصمد الذي ادركناة متن خرج من القيروان عند أنزعاجهم وهو اذ ذاك دون لاربعين يوما ولم الهلع على اسم ابسيد والغمالب علم ظفي اند ابن محد بن ابي الطيب واستحصم في دريد فيما بعد وساخ عليهم ولد الحبار ليس هذا موصعها وفام بعدة ولده علي وكنيتد ابو زغايته نم ابند ابو زيان \* وسيف ايام ابي زيان خرجت اكثر رعاياً عن طاعته ودخلوا في طاعة الترك وعند خروجهم من القيروان دخلتها الاتراك واقاموا بها ، وكان دخولهم على يد رجل من خدام الشابيسيس يقال لم الغالبي وجو الذي تسبب في جي الترك لاجل واقعة يطول شرهها ، اد ، ولـنرجم ل خبر السلطان الحسن ، وفي ايامد كانت قسمطينة في ايدي النرك وإنما كان ولده اجد ناتبا ببلد العناب ، ومين ايامد تغلبت الاعراب على جل البلاد ، وكانت الشوكة في اولاد سعيد لانهم استفلوا بالبلاد بعد اولاد مدافع والشرخ لما انقرصوا فعاث اولاد سعيد في البلاد وهادنهم السلطان الخسن بستين الفُّ دينار على الوطن ﴿ وَهِ ايَامِدُ جِمَاءُتُ عَمَارَةُ مِن بَرَّ النرك لاخذ تونس ارسلها ابراهيم باشا وكان وزيرا للسلطان سليمان بن السلطان سليم فالنح مصر . وكان أبراهيم باشا صرب الدينار باسمد وهو اول وزير تولى الوزارة من اولاد السراية وأهلكم لادلال والاعجاب بنفسم. ومات سنة احدى واربعين وتسعمائة وكان مخادعا لسلطاند فارسل خير الدين الى تونس من غير اذن سلطانم فنازل تونس والحذها وفر منهما الحسن ودخل خير الدين لل تونس واستقل بقصبتها ولم اقف عل صحة خبركم كانت مدند الله اندكان قبل الاربعين والتسعمانية والصحير عندي والله اعام انها كانت سنة خس وثلثين او ست وثلثين ، وقسام اهل باب السويقة على خير الدين وكانت بينهم مقتلة عظيمة ماث فيها خلق كثير من الذيقين ع وكانت من باب القصبة الى باب البنات على حومة العلوج وفشا القتل في الناس وانحز القتال ، وبمعث خير الدين بالاان

وانعكف الفريقان . وخير الدين هذا هو الذي نفى العالم مغوشا لمخوفه منه لما ملك تونس ومغوش هذا كان في دولة الحسن وجيها فخرج ل المشرق وحبج ودخل الى الديار الرومية والتقى مع العلامة الشيخ المفتي بتلك البلاد علامة وقتد ابي السعود افندي رجد الله ، وظهورت فصائل العالم مغوش هنالك وطارح عَلماء القسطنطينية واعترفوا لد بالفصل وترق في ذلك العصر الله ان ام بالملك السلطان سليمان خان وكل ذلك من بركة العلم وبركة الشيخ سيدي منصور بن جردان نفع الله بد . ولــــا تمكن خير الدين وتونس جاّعت عمارة من بلاد النصارَى استنجد بها الحسن من قبل لانبراطور فيها ماثة الى مقاتل ، قـــــلت الانبراطور في ذلك الزمان هو صلحب اسبانية دمرة الله وانعا تسمى بهذا الاسم لما تحكم على اكثر بلاد كاندلس فشمن بانف وتسمى بالانبراطور ولم يكن هذا الأسم لاحد من اجدادة والانبراطور من اسماء فلوك لالمان لان ملكهم قديم والانبراطور صدهم كالخليفة عند السلمين وإنما نبهث على هذا لنلا يظن اند لانبراطور العهود . واسسا نزلت النصارى قابلتهم الانزاك ويتن أنحاز اليهم من المسلمين ومددهم ثمانية عشر الفا والتقي الجمعان بخربة الكلنح شوقي تأنس وخير الدين معهم وانتشب القتال بينهم وكانت متتلة عظيمة ، وظهرت مُجامِّة غير الدين في ذلك النهار وكادت ان تكون لم علم النصاري الآ والخبر اتاه ان التصبتر الحذت وان لاعلاج الذين بها فتحوا الباب فـفر خير الدين من وقتد وسن معد لل المعرب ، واعستوصت العرب عند تبرسق فكانث بينهم حروب شديدة وتخلص منهم الى أن وصل بلد العناب وركب كمل الحسن ال قصبتد والممانث الناس وقعد كل صانع في صناعتد واهل الربع فتحوا ربعهم واطمانوا في اماكنهم دهمهم عدو الدين فهجمت النصاري عليهم على حين غفلة في قآئلة والاسواق مفتوحة فاخذوا ما فيها من الامتعة وتُعتلُوا اهلها وسبوا خلقها كثيرا وفر الناس بعيالهم ممَن قدر على الهرب

وراحوا لل ناهية زفوان \* فبعث عظيم النصاري الى العرب وجعل لهم جعلا على كل مسلم اتوا به اليه فخرجت العربان في طلبهم والمخرجوهم من كل شعب وواد واتوا بهم الى التصارى فكان طلب العوب لهم اصعب من طلب النصارى واخذوا ما شرطوا لهم والبعص فدى نفسد من العرب وبلغث فدية الرجل الف دينار واكثر واقـل وتن لم يفد نفسد من كافر العرب تعلكم الكافر الاخر وكان هذا الخطب جسيما ، وهسدة الواقعة هي المعبر عنها بخطرة لاربعاء وكان السلطان الحسن اباح البلد للنصاري ثلتتُ ايام \* والى هذه الـواقعة اشار العـالم ابن سلامة في قـصيدنــم التي يتشوق فيها لل تونس ويندب اطلالها ، ويذكر ايامها الرافلة في حلَّل الدعد كيف تغيرت وتبدلت احوالها . ولا سر في تقلبات الزمان . كل يوم هو في شان ، وقيل في هذة الواقعة اسر التلث وماث الشلث وهرب الثلث ، وممسسعت من شيوخ البلد من يقول عدد كل ثلث ستون الفا والله اعلم بعقيقة ذلك وكآنت هذه الواقعة سنة احدى واربعين وتسعباتت م وأمسما خير الدين فاند فر من بلد العناب في عشرين غوابا ورجع لل بر الترك فعثر على سفينة وفيها رسول من عند ابراهيم باشا فاخذه غير الدين ورجع به ل الساطان سليمان وكان مع الرسول دلاتل المخديعة التي لابراهيم باشا فعفا من خير الدين وقتل ابراهيم باشا يدة ، ولما تفرق الآنبراطور عن تونس بعد نهبها طالبته نفسه باخذ الجزائر فبعث اليها صارة فكان من أموها ما تنقدم ذكوة ومن ذلك الوقت لم يعمع تناجا على راسم ولا احد من ذريته الى يومنا هذا وذلك اند لا سمع بفساد عمارتد على الجزائر رمى بشاجد لل كارض واقسم لا يضعد على راسد الله بعد الصدة الجنواثر وهلم جرا الامر في عقبـ زادهم الله خيبـ ، وعـــند استــقرار الحسن بتونس تراجع بعص أهل البلد بعد التشتث والنهب وحب الوطن ال اهلم من لايمان ه واستقصى السلطان الحسن بعد هذه الواقعة الشيخ سالم الهواري وكانث فيد رحة للناس في تامينهم لح املاكهم وسار فيهم سيرة مشكورة

ا ذابد الله على صنعد ، والشيئر سالم عند اهل تونس يقولون كانت لد صبوة ايام صباة وافاع عن ذلك واقول وأنا استغفر الله معاذ الله ان يكون من اهل ما ينسبوند اليد فان اهل الحصرة من العلماء في ذلك العصر كانوا اهل دين وهفاف فكيف يقدمون تن كانث فيه تلك المحمال الغير الموصية اللهم للا أن يكون بدت مند ايام الشباب واقلع بعد أو هذا من اقوال المبغضين والعلمآء لمحومهم مسمومة والله أعلم بذلك ، وبسعد سنة الاربعاء جع الحسن عربانا وجع جوعا وخرج ال القيروان لقصد افتكاكها من يد الشابييين فلما قرب منهسا ونزل بأطن القرن خرجت اليد اهل القيروان فكبسوة ليلا فانهزم هو وتتن معد والخذت اموالد ورجع مكسورا . فاقسم لإ يرجع عنهما بحال وعزم على اخذهما بالنصاري كما اخذ تونس فخرج بنفسُّم لَمُ لَمُّ بلاد النصارَى ليانني بعمارة منل كلولى ويابي الله اللَّا ما يريد . وكان غرض الحسن اباحث القيروان كما ابام تونس فقابله الله على صنعه وخبث نيتم . وكان ابنه احد عاملا في بلد العناب فلما شعر بفعل ابسيد وما عزم عليد خاف من اتلاف المصرة فتلافاها واقبل لل تونس خفية وتكلم مع بطانته وحاعة من اهل اريانة وعدائد الشيخ عمر الجبالي الذي شاخ بباب الجزيرة واولادة من بعل شاخوا بالربص المذكور وكان الشيخ وصل قبالد القصبد عند المكان الذي فيه سكني المرحوم محد باشا وبد يعرف عي مصولًا هذا جبنت نفس احد عن الاقدام الله باب القصبة فوكزة الشيخ عمر بين كتفيد وقال لد تقدم فقويث نفسد ودخل القصبة فلم يتعرض لد احد واتصل الخبر بالناس فهرعوا اليه وبايعوة • فــــّـال لهم ـــــ انما فعلث هذا لاني انفت لما حل بكم في السـابق رخفت عليكم مما يانبي ــ فشكروة ودعواً لد وسار في الناس سيرة حسنة نفوت بها نفوس اهدل البلد عن ابيد الحسن وبعث من يتعصب للحسن لل الصارى الذين يحلق الوادي واعلموهم بالخبر فبعنوا فرقاطة في اثمر الحسن المبرتد بما وقع

من اخذ ولدة اجد القعبة واستقلاله بالامر فعظم ذلك عليه وبذل اموالا كنيرة واتى بعمارة عظيمة وجع كثير ، ولسا وصل الحسن بالتصارى مبطوا لل البر فسمع السلطان احد واهل البلد ووقعت هرجة عظيمة ونصاف اهل المدينة أن يصابوا مئل المرة لاولى فنفروا خفافا وثـقالا بنية الجهاد ، والمدافعة عن كلاموال والاولاد ، وتادى منادي احد ـ سن اتى باسير او واس قتيل فلم ماثة دينار ـ وجلس عند باب القصبة وجعل الدنانير في قراطيس من الكافد وحرض الناس علم الجهاد فخرج اهل الربعيين بلا سلطان معهم والتقوا بالنصارى والمحسن وكانت المصاف من خربة الكلخ الى سانية العناب \* وكان يو ممذ الشيخ سيدي على المجموب من حصر الواقعة فوقف عند كديد الفيران واخذ قبصة من تراب ومسكها في يدة وقوا حزب البجر للشيخ الشاذلي نفع الله بد الجمسع وهند تمام قراءته ومي بها نحو الكفرة وقال \_ شاهت الوجوة كلثا \_ واصطف الفريقان ولم يكن بينهما هتال والناس ينظر بعضهم بعضا الا وعلم اخمصر طملع من المدينة واقبل من بين شط البحيرة وبين نوايل سيدي سفيان ومعم ماتما رجل لا غير واميرهم المعلم عمر فلما رءاه الناس تنقوت نفوسهم فتقدم الشيخ همر وتس معه وتنقدمُ الماسُ والتنقى الجمعان واشتد القنتال سَاعة من النهار ﴿ فَانْزِلُ اللَّهُ النصر على المسلين ، وصدقوا في قدالهم لاعداء الدين فانهزم حزب السيطان -وكان حقا علينا نصر المومنين \_ وثبت احل دين الاسلام وخذل الله الكافرين . فقتلوا قتلا ذريعا لم يقتل بتونس علد . وسمعت من اهل الحمارة سن يئول كان السلطـان أحـد ذلك البـوم يعطبي كل مَن اتــاً، بواس من الكفرة ماثة دينار وكثرث الرغوس حتى صار يعطي العشرة الدنانير وافل واكثر ك ان اعطى دينارا يه وصصر ذلك اليوم الشيخ سيدي عبد الله بن داود نفع الله بد فجاهد في الله حق جهادة حتى يبست يدة على قائم سيفد والدم منعند عليها جزاة الله خيـرا \* وفـــر الحسن لــك شكلــُد ودخل في المآء راجلًا بلا فرس وهابتد الناس لكوندمولي اوبر فدخل ابو الهول فاخرجد ودو

ملوث بالغرم فكسبي برنسا وجيي بدلل ولدة احد فوبخد على فعلمد حتى قال له لم خالفت مسماك الحسن \_ وسجنه . وكانث واقعة مذكورة عند اهل تونس بودت بها حراء كبودهم مما وقع لهم قبل ذلك . واستغاث العوام بالسلطان احد وقالوا لا يكون ملكان في مدينة وكشر هرج الناس فاستشار احد اصعابد في سجد او قتلد فاشار عليد ابن ابي حزة بسمل عينيد فسملت عيناه \* والمسسسا نفذ امر الله فيد اخذ نفسد بزيارة المسالحين ويطلب في ذلك لانن من ولدة فياذن لم ولا زال يتقل من ولي الى غاخر حتى استاذند في زيارة الشيخ سيدي ابي القاسم الجليزي فقال لد ولدة اجد \_ لعلك تريد ان تاحق بصهرك ابي سلامة القليعي \_ فقال له الحسن \_ وما صسى ان يكون مني وانا على هذه المالة \_ فاذن لد فكان الامر كما قال احد ، فانه لما خرج لَكَ مقام الشيخ الجليزي نفع الله بد اتاه القليعي بالليل وهرب بد ك القيروان ، وأقسام بزاوية الشيخ الجديدي برهة من الزمان وكانث عجاًثز القيروان يجالسنه ويبثن معد وآنا ادركت بعص س ادرك بعص العجائز اللاتي جالسند وحادثند ، وسمعت من المحاكي اند قـال دخل عليد اولاد الفينم عرفة صاحب القيروان في بعص الايام وإنوة ببربط وهو عود الملهاة وقالوآ لم ــ فريد ان تسمعنا من فنأتك بالعود ــ والزموة ذلك استثفافا بم فاخذه وجسم بيده وقد كبر عليم اقدامهم بما لا يليق بمثله فانشدهم البيت الشهير بين الناس:

وكنا اسودا والرجال تهابنكا في وجوهم فخرجوا من بين يديد لا يدري والقى العود من يدن وجهش بالبكاء في وجوهم فخرجوا من بين يديد لا يدري احد اين يصع قدمه فسبحان المعز وسبحان المذل م وكان في خبري انه مات بالقيروان لاند مقبور هناك حتى وقفت على ورقد بخط الشيخ بركات الشريف يذكر فيها ان السلطان الحسن هرب الى بلاد النصارى وهو اعمى واقى بعمارة لاخذ الهدية فعات في البحر فانول لى البر ورفعوة للقيروان فدفن بها والله اعلم بحقائق الامور ، ويمكن ان يكون فر من القيروان

بعد ما اقام بها وهذا هو الاصم لان اقامته بالفيروان معروفة بيس الناس ه المحبر من خلافة الامير المولى ابي العباس احد

هـ و ابن الولى ابي مجد الحسن ابن المولى أبي عبد الله مجد ابن المولى ابي مجد الحسن بن ابي عبد الله المسعود ابن لاماًم ابي عمرو عنمان وبقية النسب معروفة تغلب على ملك ابيد في حياتد كما تقدم ذكرة . وقسيل ان السلطان الحسن لما فعل بتونس ما ذكرناه واستحصم اعداد الدين بحلق الوادي وصارت لهم صولة وشاركوه في احكامه واستوزر ألحس مجد بن عبد الملك السليطين وكانت مدتدنهو الاربعين يوما كان المشارك لد في الحكم النصراني جوان بن جاكمو ، وكان من اهل العقد والحل مع نصارى حلَّق الواديُّ وكان معه ثلثماثة. رجل من النصارى وهو كبيرهم وكانوا يلبسون المبطن والبرنيطة وسكناهم في الربص الذي خلف القصبة . واول متن اسكن النصارى بذلك الربض السلطان عثمان لانهم الحوالم . واشتدت شوكتهم في ايام ابن عبد الملك ، وجوان هذا هو الذي قمل عبد الكريم بن هلال صربه على راسه بفاس في علو الخليفة الحسن واشرف من العلوك لي أصحابد فـقال لهم أقـتاوا بقيته بئي هـلال فـقـتلوا يومئذ نلئـتـ مشـر رجلا ، ورجدت قبورهم مبنية وسبيد ان جدهم علم تعلم النجامة على رجل رباة فاخبرة بان بنيم يمونون في يسوم واحد ولا يجدون مدفئا فجعل اكتر من ثلثة عشر قبرا فلما قتاوا المدوا بها . ومشى محد بن حذيفة اليماني لل ابيهم ابراهيم بن هلال في ذلك اليوم واوعده هو وبقية بيم ان لم يعوبوا قتالوا بالمحديد وهربوا بعد ذلك الى قسمطينة وهبي اذ ذاك بيد الترك فاكرموهم ورجعوا بعد ذلك علم يد القائد ابراهيم الشينم ، وقد التقي مع على بن حذيفت بن علال وقال له تتوب قال نعم . وبسوهلال من خدام ابي فارس وهم ادل رياسة ، ولــــــا تزايد تسلط النصارى أستبدوأ بالأحكام حتى ان ابن عبد الملك لما مات قام ولدة مقامد وجوان الذكور فاطر عايد فانف احد من ذلك وذهب الع السين صدار فاسده بالمال ورافعه

يغ ذهابد محد العصاوي وابو حزة والبرادي وصحام بن جيع وجاعة وإخذ البلد كما ذكرنا قبل والله اعملم . واول تن راسل ملوث الترك السلطان احد بن الحسن بعث اولا محد القصيي في ايام حس بن خير الدين وجآء معد لل الحزائر لاحساند اليد . وبيسسعث بعدة مجد المريش وبعد ذلك بعث أبا الطبب تاج المتعار للباشا علي وهو بمدينة طرابلس وددىمعد الباشا علي لے الجزائر ووقعت الفتر بينهما أي بين الباشاعلي وابي الطيب "بعثد مرة اخرى ك القط طينية ومي الاخيرة ، والما تمكن من الملك لم يجد في خزائن أجدادة شيعًا لانها اتلفها ابوة في ايامد وعائث اولاد سعيد في البلاد كعادتهم الخبيثة وشنوا الغارة ك ان وصلوا لاجبل الاختصر وساقعوا بعتن مواشي السلطان فضرج اليهم بنفسد فادركهم في سيجرم وطعن بعصهم . وكان ستجاعا مقداماً وفيد فروسية حتى قيل اند لم يضع رجلد في ركاب عند ركوبد \* ولسما استوسق له كلامر اركب ثلثة ءالاني فارس وسماهم زمازمية وكانوا فبله يسمون موهدية واخرج فشوى من طهاء المصرة بقتال اولاد سعيد فبدد شعلهم البرزلي رحمه الله كان يدعو لح أولاد سعيد عند محروج السلطان الى قشالهمُ كما ذكره الشيخ الرصاع \* وسمعت ش يقول اند افتى بقتلهم ايعما وبقتل فيرهم من المحاربين من عرب افريقية ولا فرق إلَّا أن هذه الطاَّلفة اللعونة اشد نفاقا من غيرهم \* وابس ناهي افتي بتحريم مبايعتهم ءالات الحرب حتى الاتمقد والرواحي التي يلبسها الافريقيون من العرب لا فسرق بين هولا الله وهولاء الله السعيديس اقوى صررا من غيرهم لانهم على ممر الايسام لا ينسون فسادهم ولا ينتهون من فعلهم الخبيث ، وكان المولى ابو عمرو عثمان ممن اذلهم ومزق جعهم وافلهم وأخذ عليهم أن لا يصلوا لل نواهي الوطن وسكناهم من وادران لل القبلة لا يتعدونه . وانعها حدث منهم دذ! الحادث في ايام السلطان الحسن الى ايام السلطان احدهذا زاد طغيانهم

فسلطد الله عليهم \* وكان السلطان المذكور محماً في العدل وإقامة النصرع لا يتعدا احكامه في رعيته وس طلب معد الشرع اجابد اليد والمتصبون عليم ينسبونم لل غير هذا والله اعلم ، وسلسمعت من اهل الحمصرة سن يقول كان يـزور الشيخ سيدي ابي الفاسم الحليزي ولد اعتقاد فيد . وكان المذكور يشاهد النبي صلى الله عليه وسام في نومه كل ليلتر جعة. فلما جيّ بالسلطان احد ميتاً ودفن بزاوية الشيخ الحايزي المذكور فحمر عن زيــارتــد فامشنع من رويـــد النبي صلى الله عليــد وسَّلم فــلا زال يَّـبـتهـلّـ بالدعآء الى الله ويستغيث الى ان يسر الله عليه فرءًا فيما يُرى النَّائم النبي صلى الله عليد وسلم فعال ـ يا رسول الله ما جبك عثي ـ فقال لد صلى الله عليه وسلم ــ لم لا تزور الشينج الجليزي ــ فسقال ــ يما رسول الله لاجل الظالم الذي دفن بازائد \_ فقال له صلى الله عليد وسلم \_ اندكان يذب عن شُريعتي فزرهما معا فلو لم تنڪن لحرالًا هذه المنقبة لگفته سامحم الله العالى \* وكانت بيند وبين درفوث باشا صحبة اكيدة ، ولما كان درفوف باشا محاربا لجربة ارسل لم السلطان احد المونة وذلك أن جربة عصت عليد لظلم مند وملكنها النصاري ستد اشهر وافتحكت على يد الباشا على ارسلد درغون . والباشا علي هذا صو الذي مشى اليد ابو الطيب المحمدار وعدل معم لے المجزائر ، وَلَيْهُ ايام السلطان احد كانت دولته المجناويين لاند النحذ سودانا وجعلهم جيشا لد لما كان يتوقع من تعليك البلاد لقوم لغتهم غير العربية فجعل اقواما من السيدان ورفع منزلتهم لنفاولا بذلك لكى يكونوا هم الموصود بهم لما اخبرة منجموة وسن يدي الجفر وكان للساطان احد احتمام بهذا العام ، وكذلك ما اخبر بد عن أدل هذة الصناعة. ان الحصم يتثقل مند ال رجل اسمد علي من غير جنس العرب وذهاب ملك على يذيد فاقام مملوكا لد من الاعلاج وسماة علي واجاسد في مجسلسه وفوض لمد لامر ، والقدر يجري بخلاف ذلك ، وكانث لم فتكات ف العرب اهانهم وبدد جعهم غير ما موة ، وفي اهل حلق الوادي لد ددة وفأنت

منها المد عزم على السفر لل إفريقية على عادتد وسار كالد فاز ومعم النب فارس واردف خلف كل فارس رجلا وسار للے ان بلغ ماطر ورجع من هنالك على غير طريقد الاولى لل أن الله لل ناحية المعلَّقة فكمنَّ هنالك ه وبـــــعث خيل الدالة وامرهم بالغارة على حلق الموادي والتصارى مطعنون من جانبه لان جواسيسم وهم المجرصون اخبرتهم بان السلطان خرج عن البلد فلما انذروا بخيل ألدالة خرجوا من البرجُ سينح طلب الخيل وأنهزموا امامهم فاتبعوهم الى ان وصلوا لل قرب المحصوة • فلما طم احد ببعدهم جال نحو البرج ودهم الذي بد علے حين غفلۃ ووقف علے بابد وانذهلت النصاري عن غلق الباب وامتبنع هو من اخذه ورجمع ولمو اراد اخذه تمكن مند الما هو سابق في الغيب لان القوم كانوا يرون ان البرج المذكور يحول بينهم وبين عدوهم المتوقعون لد \* واسما رجع السلطان من خلفد حال بين الاعلاج الذين خرجرا غاثرين وبين البرج فـقتل منهم خلقًا عظيمًا ﴿ وكـان أهل حلق الوادي يـاخذون من أهلُّ تونس الرمية من الصوف والحير لبناء برجهم فان اعطوم ذلك وقعت الهدند وان لم يطوا يصيقون عليهم برا وبحرا واصبح بطأ تحهم في البحيرة ويرمون بالمدافع وفي البريغيرون هم وسن معهم من المهجرصين فيقاسي من ذلك اهل تونس اكبر التعب \* وأن عزم اهل تونس أو السلطان على غزوهم انذرهم الهجرصون وهذا دابهم معهم \* وكان اهل تونس في شدة مع العدو في كل حين ولهذا كانوا يدربون اولادهم بلعب الحجر دائما ليتطروا بملاقعة العدو ولم يزالوا يقاسون من الكفرة الشدائد الله ان من الله عليهم بهذم السلطنة الخُاقانية ابقاها الله أحجاهدة الكفرة جسمت عن أهل تونس تلك لارجاس والله رؤوف بالناس وسياتي بعد أن شاء الله تعالى ، وإخبار السلطان احد يطول شرحها وفيما ذكرناه كفاية ودامت ايامه وانتشرت بالعدل احكامد لل أن نفذ فيد امر الله لا راد لفضائد ، وقسيل أن ابا الطيب كان يتوقع مند القبض عليه \* وهـــذا هو الموجب لانحرافه

عليد وانه دخل عليد في بعض الايام فوجدة في شغل من الفكرة فحدثه بما يسليد فقال لد الساطان \_ يا ابا الطيب لو جاءني على من المغرب في هدد يسير ماكنت القاة وهذا والمراني لفي حيرةً من ذلك \_ فحدثه ابر الطيب بما شرح صدرة واذهب عنم فكرة فكان هذا هو الباعث لابي الطيب لل أنَّ كاتب الباشا على وهو بمدينة المجزائر وحرصد على القدوم لتونس وكانت بين السلطان احد والباشا على صغائن في النفوس من وقت استغدامه بمدينة طراباس ، ولهسذا السبب ارسل اليد اب الطيب فيما تقدم لانصلاح الحال ، والسما بلغث مكاتبة ابي الطيب لعلي باشا تقوى عزمد وغرج بعجلة عظيمة . واجتمع اليه من عبراوة وقرفة وسويد نعو من سبعة والاف واقبل بهم \* والسائسم احد بعجي اهل الجزائر خرج ليصدهم عن الوطن والتقى معهم على بلد باجة ، وكان مع السلطان احد خيله الزمازمية . واخذ معه من الرجالة الفا وستمائة والتقى بهم فلم يغنوا عند شيئاً . واخذت محلته وانهزم احد بنتن معد ، وجآءت الترك ال وادي مجردة فوجدوة زائدا فمنعهم من العبور فارسل الباشا علي ال بنزرث فجآءند كالواح والقناطر وجعلها جسرا على الوادي وقطع العسكر والتقى مع السلطان احد مرة ثانية قرب سيدي على المطاب فكسر ثانيا وقسيل وقع الحرب ثالث كرة عند سيدي عبد الوهاب ولم تكن للسلطان اجد قوة فدخل لل الحصرة وقد ايس من الملك و راى الوانسة لعدوة من صكرة رفس عدم غالب الباس وخرج في بعض الليالي لل ربيص باب السويقة وقصد دار الشيخ سيدي علي المئي نفع الله بمروسو اذ ذاك بميد المحياة . فسلما جلس في صدر البيث ولمّ يحَّن الشيخ حاصرا الآ والشيخ قد اقبل ووضع يديد على عارضتي الباب وقال با احد فاجابد بنعم فاستفترِ الشينِ وقسال ـ قل اللهم مالك الملك تونني الملك تتن تشآء وتسنزعُ الملك مَمَن تَشْاءً ـــ ـــك تمام كايت فعلم السلطان أن كامر مدبر فخبرج وهو ايس من الملك فرجع الى قصبته وجع ذخاً ثوء وامواله وبعض اهله وتتن تبعه

ونحرج تحت الليل فتبعه العرب والبعص من اهل الباد فدافع عن نفسه ونهب الكثير من مالم وسار على طريق رادس ولم يبتى معد الَّا نَفَر قليل وعرج في طريقدالى ناحية البريجة وقطع لح حلق الوادي ولسم يكن البحر غامراً تلك الجهة كما هو في زماننا وإنما طَعَى المَّاء بعد . ولمَّا وصلُ الى المحصار قرعُ الباب ففطن بحرالعسس فاخبروا كبيرهم فاشرف عليه من فوق فعرفه احد بنفسه ففتر لد الباب فدخل والممانت نفسد ، ولسما خرج عن المدينة لم يكن لاهل المدينة قبل بمدافعة الاتراك ففتحوا الابواب ودخل الباشا ملي \* ودخمل العسكر معد واصبر جالسا في القصبة وذلك في سنة سبع وسبعين وقيل ثمان وسبعين وتسعمانة ونادي المنادي في الناس بالامان وطلع اليه اهل البلد واخذ عنهُم البيعة لسلطانه ومن غد اجتمعت جاعة من جند السلطان احد من الزمازميد الذين رجعوا عند وسن بقي منهم والنفقوا على الرحيل من البلدفقال قائلهم . لابد لنا من الوقوف بين أيدي الترك . فساروا باجعهم الى باب القصبة وتكلموا معهم وقالوا ــ انا كنا خدمنا سلطاننا مدة اقامتم ودافعنا عند بقدر طاقتنا وإما البوم فان غثتم ابقيتمونا في اماكندنا وإن شتمتم صرفتمونا وارض الله واسعة ــ فتشاوروا في امرهم وابقوهم على حالهم وقالوا لهم - انتم اصحتم سلطانكم وليس لكم ذنب وحيث اديتم حق مللكم وقاتلتم في طاعتد انتم اليوم معدودون من جاعتنا \_ فمن ذلك اليوم عرفوا بجماعة الترك لل يومنا هذا وطهم ابو الطيب قوانين البلاد وتصرفاتها واحد يتصرف في الأعمال لان التوم ليس لهم خبرة باحوالها طنا منه اند يستبد بالحكم معهم لكوند هو السبب في اتيانهم ومكن اعانهم فعاجلوه وقتل صبرا ونهبت اموالم وإن الله لا يهدي كيد الحائدين وعوقب بنقيص متصودة كما هي حادة الله في تن سأَّعث نيته ، ولمسنا تمهدت البلاد رجع الباشاعليّ لل الجزائر وضلف في البلاد نوبة من اتراك وزواوة لصيانتها وخلف قائك رمصان حاكما في البلد وعدد الاثراك الذين خلفهم ثمانماتة والنزوارة كذلك \* وكان في عسكر السلطان احد اربعماتة من الاتراك وإلى اراد ان يدافع اهل الجزائر كما ذكونا قال للاتراك المدين في خدمة هولاه أهل الجزائر من جنسكم وأنا لا اريد ان تقع بينكم عداوة فقالوا لد انما خدماك لندافع عنك بانفسنا فابي عليهم و بعثهم لل سوسة لله ان وقع عليم ما وقع واخذت الترك البلاد فتراجعوا بعد ذلك ومكنت في ايدي اهل الجنزائر ثلث سنين والعرب من برها واهل على الوادي من بحرها الى ان جاءتها العمارة من الانبراطور باذن السلطان أحد وذلك في سنة ثمانين وتسعمائة ، وانفق عليها اموالا كثيرة وأسا وصلت العمارة لله على الوادي اخرج الجنوال كتابا من عند سلطانه يذكر وصلت العمارة لله على السلطان احد فاهنع منها وقال مالكم عندي الله الماللاد فليس لكم فيها شي – فقال المجنوال – ان تفي بها فخيروالا نقدم غيرك يف لنا بها – وقدموا اخاه مجدا فقبل الشرط ونزل بهم الى البر واما السلطان احد ففر لله جزيرة صقلية وسكن مدينة بلرمو و بقى واما المال احد ففر لله جزيرة مقلية وسكن مدينة بلرمو و بقى بها الى ان مات رحه الله وجي به لل تونس فدفن بزاوية الفينج الجليزي بعد ما مكث ثلثة ايام ملقى في المجلز لم يوذن بادخالد البلد طنا من القيم افد بعد والمال امد في وادخل بعد ذلك ودفن والملك الدوحدة \*

الخُسبر عن خلافة كلامير المولى مجد بن المولى الحسن

الم ام ولد وهو خاتفة بني الي حفس وبانقراصة انقرضت ايامهم قدم ك المحصرة بعمارة النصارى فلما علمت اهل تونس بمجيئد هوبوا من البلد خيفة من هول كلار بعاه وهي الواقعة التي جرث عليهم ايام الحسن وهرب اكثر اهل تونس الى ناحية جبل الرصاص واختفوا هناك في الدواميس وهذه الواقعة يعبر عنها بخطرة الدواميس ه وكان فيها الخطب جليلا وكانت في زمن المخريف وغالب اهل البلاد عرائس فانهتك جابهم وافست و السالهم من المخورة وصنعوا نواويل في الغابات وسكنوا بها وتسولوا بين عيام البادية ونالوا من المخوف والجوع ما لم ينلد احد وتولى الحرس على خيام البادية ونالوا من المخوف والجوع ما لم ينلد احد وتولى الحرس على النساء والذراري القائد عبد الله والقائد على بن ابي زيد . وبعث الهم

الشيخ المديدي يحرضهم عن قلة الطمانينة . وبعث السلطان مجد بعد ذلك للناس وأمنهم وامرهم بالرجوع الى البلد ثم رجعوا فتن وجد دارة المذها وتن وجدها بيد النصاري وكل امرة ك الله ، وقسمت المدينة قسين كفر وإيمان \* وحد تلك الايام اهين السجد الاعظم ونهبت خزائن الكتب التي بد ودرست بارجل الكفرة معالم المدارس وتفرقت ساجع فيها من دواوين العليم وتبددت في الشوارع حتى قيل ان المار من شرقي الجامع حيث النواوريين الان انما يمر عل الكتب المطروحة هناك وصربت النواقيس في المحصرة م وسمعت بعس اهل البلاد يقول ان النصارى ربطوا خيولهم بالحامع الاعظم ونبشوا قبر الشيخ سيدي محرز بن خاف فلم يجدوا به الآ الرمل وفعالوا ما لا تُقعله كلاعداء بالاعداء ، وساكنوا السليين وصارت الدار بالدار ، وسكن القبطان مع السلطان محد بالقصبة ويجلسان معا في سقيفتها للحكم واستمال القطان قلوب الناس وساسهم بعدلد ومكرة ومنع من التعدي عليهم . وانحاز اهل باب السويقة على ناحية ومنعوا انفسهم من كلاهانية . وإهـ ل باب الجزيرة واهل المدينة اهينوا لانهم الحت الرمية فجرى عليهم حكم النصارى \* وفي تلك المدة عمر البسيون خارج باب البحر من تنونس وفصلت اسواقد وحوانيتد وعبر بالكفرة ونسال اهل تونس من اهل البستيون ما لم ينالوا من غيرهم حتى كافوا يفننون الرجل من ديند ، وغاركت النصارى المسلمين في مساكنهم ومعاملتهم وإقاموا معهم لنحث القهر والاهمانة وفي تلك كلايام وقعث مُنطرة الشكارى يين مسلم ونُصراني كل منهما اراد شراعها فمد التسراني يددي السلمضاح السلم واستغاث فقامت الناس لنصرة المسلم وقتلوا النصراني وكانت الواقعة بمآب البنات فتسامع ابناً ع جنسه ففزعوا وخرجوا من باب السويقة ووقعت بينهم معتلة دام فيها الحرب من الصبح الى فروب الشمس وبئيث جنآتز الفريئين ملقاة وخرج الساطان وحز بين الفريقين وجوت النصاري موتاهم علم العجل . وسبب هذه المنظرة على يد أبن الصفار كانث دارة بالعزافين . وقد ادركث ابند يسكن هنالك وسبعث من

ولدة يقول كان ابي هو السبب في تلك الواقعة والله اعلم بحقيقة ذلك . واترجع لل خمبر الترك فانهم لمما دهمهم العدو وهلموا ان ليس لهم طاقة بعقاومتهم سلوا البلد وهربوا لله ناحية جزيرة شريكت ونرلوا على الحمامات فغلقوا درنهم اهل المحماسات باب البلد فطلبوا منهم القويت فمنصوهم وعلشوا سلوقية ميتة على برج عندهم وبه يسمى برج السلوقية ألى اليوم وفالوا لهم هذا ما لكم عندنا \_ فباتوا حنالك وجعوا امرهم الى أين يكون ذهابهم فاتفقت هاواوهم على القيروان وبها الباشا حيدر . وكان نما اليهم الخبر بما وقع بتونس فاصطرب القيروان تلك لايام \* والمسلما اراد الترك ان يتوجّهوا لل القيروان لحقت بهم النصاري على بلد الحمامات فام يكس لهم ماجا ياجاون اليد فقال كبيرهم نجعل البصر خلفنا ونستقبل العدو والنصر بيد الله تعالى . وسمعت سَن يقول أن أميرهم كان خير الدين وليس كذلك لان خير الدين هو الذي اخذ تونس من يد الحسن في حدود الاربعين وهذه الكاتند سيف سنة ثمانين إلَّا أن يكون الحسن بن خير الدين والله أعلم \* ولسسا وصل العدو ك النزك صدقوا في التتال وصبروا صبر الاحرار فهربث الكفرة وركبت النوك إدبارهم لح ان اخرجوهم من المحقد الني بقرب المحمامات وقتلوا منهم مما شآء اللَّم وقطعوا رءُوس ألقتلى وبعثوا منهُما احمالا للتيروان السكين لاحوال فيها ، ووجدت صناديق للنصاري مبلوة بالريش بتصد مَن قدل منهم مسلا رشقوا ريشتر في راس قاتلد للباهاة فخذلهم الله تعالى . ومن الفد رجعُوا لل الممامات فحاصروها واخذوها عنوة وقتاوا تن قمدووا عليد من الرجال وفو الباقون وسيت اولادهم وحريمهم ونهبث اموالهم وفعلوا بهم الفاقرة . واتى الشيخ الجديدي فافتك منهم النسآء والاولاد وتراجع اليها مَن هرب. والتحق الترك بالحوانهم بالقيروان واقساموا هناك عشرة اشهر مدة سلطند محد وتحكم النصاري بتونس ، واشتد الامر على الذين بالقيروان وصافت بهم البلاد ، وكان بها الباشا حدر وهو الذي صوب المحيدري المشهور بالقيروان . واراد الفرار عنها لشدة كلامر وكان يتمردد الى الشيئج سيدي احدد الرنسان نفع الله بعر فكان الشيخ يربصه ويوعـدة بالخير فيقف عند اشارة الشيخ ل أن قدر الله بارتفاع الحن ع وارالة البوس والحزن ، واظهار شعائر الاسلام بالدرجة العلية ، ونشر الاعلام الخاقانية وتطهير الديار التونسية \* من الكفر والارجاس \* فسلم الله هذه الملكة. بالخاقان سليم بن سليمان والله رؤوف بالناس \* وكانب ادل القيروان اخوتهم بطرابلس والجزائر فماتوا بنيته الجهماد من الجزائر ومن طرابلس ومس الثيروان ونزلوا بساحة تونس في يوم واحد وناودوا القتال لاهل تونس وصايقوها من البر واقاموا عليها مدة فلم يفعلوا شيتا \* ولما طالت افامتهم ولم يحصلوا على شيع عزموا على الرحيل لحل بالادم . فظهرت لهم مراكب في البحر فظنوا انها صارة انت لنصرة النصاري فقويت نفوسهم على الرحيل بالليل ، وكان من قدر الله أن العمارة المذكورة من قبل السلطان سليم ابقى الله البركة في ذريته لل يموم الدين والقبطان بها علي باشاً وسردارها سُنان باسًا فلما وصلوا لل ناحية الرسى من صلق الوادي وعلم المسلون الذين هساك بانها عمارة لاسلام طلع اليهم بعص المسلين فسالوه عن احوال البلاد فاخبرهم بخبرالحال النازلة على البلد فكتبوا كتابا وبعثوة لل امراء تلك المحال يخبرونهم بمجيئ العمارة السلطانية ويامرونهم بالاقـامة في امــاكنهم فلما أناهم المحبر ايقنوا بالنصر وتقوى عزمهم الى أن فترالله عليهم مد وسمعت من اهل الحصرة من يقول سبب مجي العمارة لل حذة الديار أن الساطان سليم راى في منامه الشيخ الولمي سيدي محرز بن خلف يستنجده على بلاده وقال له ـ انا محرر بن خاف ـ فلما اصبح سال عن الشيخ وعن بلدة فقيل له تونس ب وقيلان العمارة كانت معينة لل الاندلس نجدة لغرناظة لان احل غرناطة يعثوا يستنجدوند فعزم علىارسال هذة العمارة اليهم فبلغد خبر غرناطة وانهما المدنث في تلك كايام واحتوى عليها اعداء الدين ففنر عزم السلطان عن كاندلس وبعث بها لل تونس . ولعل الاتفاق وقع من الطرفين والله اعلم وكان ددد المواكب ثمانية عشر معونة ومن الغلائط وغيردا من السف الفا وجسماتة تطعة حرس الله هذه السلطة الشمانية من عافات الزمان و وجعلها تذب على الدين المحمدي وهي بشعائرها مشيدة لاركان ، ولم يزالوا مطبقين على تونس من برها و بحرها الله ان فيكنت ايديم بسجرها ونحرها ونوع الملها من ايدي النفرة بعد ما كانوا استوارا عليها وسلبوا ملك بني ابي حقص بعد ما كانوا ماوك البلاد كافريقة وغيرها والله يرث كارص وسن عليها و وكان ابتداء ملكهم كما قدمنا ذكرة سنة ثلث وستمائة وامغرض بانقراههم سنة. احدى وثمانين وتسعمائة نكانت مدة ملكهم ثلنمائة وثماني وسبعين منة عن وملك الله هذا كالاليم كافريتي كما ملك ثيرة لال عثمان ، وطهرة جولية ما ملح من اعل الشرك والصليان ع وحسسيث بلغها ما اردناه من كاكتبار السابقة نعيه بعول الله وقوته ما تيسر لنا من كالخبار اللاصقة ان شأة الله تعالى لا قوة الله بدولا انكال إلا دايد ه

## البــاب السابع

في الدرلة العنبانية والسلطنة المخاقانية

ادام الله طلال امنها في المحافقين . وجعالها دائمة اليمن والبركة قناهرة لاعداء الدين . وضادمة للحرمين الشريفين

اول تن ملك منهم البلاد جدهم عثمان واليد انتسابهم وحو عثمان بن المغترل بن سايمان شاه وكان سليمان هذا في بلاد ماهان قرب بانج وهو من جنس التركمان الرحالة النزالة من طآلفة التتار ويتصل نسبهم ألى يافث ابن فوح عايد الصلاة والسلام • ولساطهر جنكزخان واخرب بلاد بلخ واخرج منها السلطان علاء الدين خوارزم شاه تفرقت امل تلك المملكة وقرج سايدان شاه المذكور من بلاد ماهان مجتمسين الف بيت من التركمان وتصد ارس الروم وعبر عن الفرات فخرق بفرسد فمات وتفرقت جماعتم في المزاف تلك البلاد وبقيتهم مرجودة هناك الى كان على عادتهم في النزول والارتحال وخلف سايمان اربعة من البين فعاد منهم الى بلاد العجم ائنان

وتوجيم النان لل بلاد الروم وقدما على السلطمان علاء الدين السلجموقي صاحب بلاد قرمان وملكم أذ ذاك بقونية فاكرمهما واذن لهما بالاقامة بارصد فاستاذناه في الجهاد فاذر لهما واجتمع اليهما جاءته من التراكمة فواصلوا الجهادي اوس الكفرة ولهم وقائع مشهورة عند اهل السير ومات ارطغول وخلف عدة اولاد اشدهم باسا همسان فواصل الجمهاد يلح عادة ابسير فراى السلطان علاء الدين جدة واجتهادة فاكرمه واعزة وامدة واعانه وجعل لد المرتبات السلطانية ، وارسل اليه نوبة خاقانية ودق بين يديه الطبل والزمر وسماة خان تعظيما لم وتفخيما \* ولما دقت الطبول بين يديم قام هو على قدميد اجلالا لمخدومد فمن هناك صارت عبادة لال عثمان القيسام هند دق النوبة قانونا جاريا لـــــــ لان وجرى عليد اسم السلطنة سئة تبسعُ وتسعين وستمائد ، وافتتح تلك السنة قوة حصار وخطب لد فيها وتمادى ي فتر تلك الحصون وساعدتم المقادير لما سيكون الله ان توفي رحم الله سنتُّ خِس وسبعمائة وتولى بعدة ولدة السلطان اورخان بن عثمان وهـو الذي افتتر مدينة برسا في جياة والدة وجعلها دار الملك . وفاق والدة في الجهاد وفتر بلادا كثيرة ، واجتمع لحربه جلة ملوك نصاري من بلاد الروملي وقنصدوا لقاءة في بوكاناطولي فسير اليهم ولدة سليمان بـك فجاز اليهم الى بر الروملي ودهمهم على حين عللة فمزقهم الله وفرق جعهم وفتح عدة اماكن وعاد الى والدة منصورا ، وعاش اورخان الى سنة سبع وار بعين وسبعمائة فمات حم الله . وتولى بعدة ولدة السلطان مراد بن اورخان بن عثمان سنة سبع وأربعين وجلس على تخت الملك سنة وفياة ابيد ، وهو الذي فتر ادرناً وأنخذ المماليك وسماهم يتمشريد معناه العسكو الجديد والبسهم اللبد كلاييعى المنثني لل خلف ، وكانت الد صولة عظيمة ، واجتمعت ملوك الشرك لل قتاله فهزمهم وقتل زهيمهم كلاكبو . والههر بعص ملوكهم الطاعة واقبل لتقبيل يدة فظعند بختجر كانت معد فبات رحمد الله ومن ثم صارت عادة عند عال عثمان لا يدخل احد بسلاح عل السلطان وان يغتش ثيابه وان يدخل

بين رجلين يكتنفانه » وتوفي سنته اثنتين وسبعين وسبعمائة وتنولى بعد» بايزيد خان . وكنيتم يلدوم معناة الصاعقة وعموة اذ ذاك اثنتان واربعون سند واقام سنة عشر سنة سلطانا . واستولى على قلاع كثيرة وغصب ملوك الطوائف الذين بازائد ، واخذ ابن كرمان وحسد فقر من عبسد وفر مند ايصا ابن متنسبا في صورة قلندري حلق لحيته وحواجبه وابن اسفندار وغيرة من الملوك ولمحقوا بتيمور ملك التتار واستغاثوا به وحوضوة علم المنذ بلاد الروم . وتيمور هذا من اشر ملوك الدنيا اهلك ثلثي العالم وملكم وكان مبتدا اصوه من وراه خراسان . وملك ما وراء النهـر والسند والهند والصين والعراق . وجاز ال الديار الشاية والحلبية ولم ينج مندالًا مصر والغرب وسفك من الدماء ما لا يعلم الله الم واخبارة كثيرة ليس هذا علها وقتل من العلماء الوفا لا تحصى ، وستل بعض الفصلاء عن تيمور اي سنته ظهر فيها فقال \_ في سنة « عذاب » \* وإ ـــ وطل الد الروم خرج بايزيد لل قتالد فخذلد تتن كان في عسكوة من التنار وغيرهم . ورجعوا مع تيمور باستمالته اليهم وبقى بايزيد في جع قليل وقاتل بنفسه الى ان حجم على تيمور فالقي عليه بساطا فالقلم واخذ اسيرا ومات عند تيمور في القيد سنتر سبع وتسعين وسبعمائة وتسلطن بعدة بنوة عيسى وموسى وقاسم وسليمان ومجمد . ووقع بينهم القتال والتحاسد نحو اثنتي عشرة سنتر . واستقل بالملك السلطان محد بن بايزيد في سنترخس وتمانماتة وعسره اذ ذاك ماني صفرة مند . وكان مطاعا مقداما واسع العطآء عين صدقات للحمومين الشريفين ومهد البلاد وفتح عدة فتوحلت ، وللوفي بعد سبع عفرة سنة من سلطنته سنة اثنتين وعشرين ولمانماتة وتولى السلطان مراد الفاني في التاريخ المذكور اي اثنين وعشرين وثمانمايته فاقام الشرع في ايامه ولازم الجهاد على عادة اجدادة وفتر بلادا كثيرة الى أن كبر ولدة محد فتضلى لد من الملك واجلسد في حياته على سرير ملكه وتقاعد برصاة لل أن وافاة جامد ثم استقل بالامر السلطان مجد خان في سنة اثنتين وخسين وثمانمائة

وهمرة اذ ذاك عشرون سنة . وهو من اعظم سلاطين ءال عثمان في الجهساد متوكلا على الله . واكبر فتوحاته قسط طينية العظمي وجعلها دارا للماك . وبنى بها المدارس وقرب العلماء واجرى عليهم النفقات . واستجلب العلماء العظام من افطار البلاد وتزخرفت بايامد الدنيا وتشرفت العلَّاء في ايام. • ونعلُ خيرات لا تحصني ، وتوفي سنة ست وثمانين وثمانماتة رجة الله عايم . وجلس بعلى في الملك السلطان بايزيد ابن السلطان محد في ربيع لاول من السنة المذكورة وعمرة اذ ذاك ثلثون سنة . وقمام بالامر انتين وثلنين سنة وفيتح صدة قبلاع وانتكها من ايدي الكثرة ونازعه المدة في المالد. وواتع ينهما الحرب فانهزم أخرة هاربا الى مصر في ايام قيث باي فاكرمد . وعاد لل قنال اغيد مرة أخرى فهزم وهرب لل بلاد النصارى فدس عليد الموة تين تعلم هناك يموسى مسمومة حالق راسه بها ، وفي ايامه طهر اسماعيل شالا يهلاد العجم . واظهر مذهب الرافعة واستولى على تلك البلاد فغزاه بايزيد وكان رحد الله عبا للجهاد مداوم الحافعال البر . وكانت بيعة الاسلام في ايامد تعفوظة يحب لاولياء والصالحين وبني الدنارس والتكيات وديار المرضى وحرعت الى وابد اعيان الناس ، ومنحه شهاب الدين ابن الخلفة. شاعر محت بقعيدة وارسلها البد فائابد بالف دينار وجعل لدكل سنمذ ستعالمة دينار . وهي باقية في ع<sup>ت</sup>بد الصل ك اولادة في كل سنة كے يومنا هذا ، وكانت لم عدة اولاد فرقهم في حياند على المناصب لل أن ماتنوا ي حياته ، ولازم. مرض النقوس وجو من أمراض عال عنمان فعجز عن السفو رمال العسكر في حياند لل ولده سايم وتقانل معد وعاخر الحال خلع نفسم وقدم ابند للملك وغرج الح ادرنة فمات سنة سبع عشرة وتسعادة والسلطان سايم جلس على تخت الملك في السنة المذكرة وعمره إذ ذاك ست واربعون سنة وابام ملكد تسع سنين . وكان طلا جبارا سفاكا للدماء قوي البطش غنزا بالد ألعجم وانمتاك مصر من السراكسة ، والحمد مدينة حلب والسام ، وهو اول تنن خطب لد بخادم الحرمين الشريفين ، ونارفي

في ثامن شوال سنتر ست وعشر بن وتسعماتة رحة الله تعالى هليم . وقسام بالامر بعدة ولدة السلطان سليمان في التاريخ ودامت ايامد في الملك سبعًا واربعين سنتر ﴿ وَجُنَّ ايَامُمُ فَتَعَتُّ عَدَةً بِلَّادَ رَنْوا بِنَفْسُهُ بِلَادَ كَانْكُرُوسَ وفنزا جزيرة رودس واخذها من اداها وكانت ليس اها مثيل في الحصالة واسلرها لمربعد حممار شديد وصايق عليها وءاخر الحال طلبوا مند الامسان على اموالهم والفسهم فاعطاهم امانما فخرجوا للے بـلاد الغرب وعمروا جــزيــرة مالطة دمود الله . وكانت انعالهم بوودس كافعالهم لان عسى الله ان يبدد شبلهم عن قريب ، وفتح رودس اول شهر صفر سنة تسع وعشرين واسعمائة وجعل بعص لافاصل فيها تاريخنا وهو ه يفرح الموضون بنصر الله ، ولسا تعكنوا من مالطة وزاد صروهم ارسل اليهم في عاخر ايامد همارة الاخذما فما امهاد اجلد ، ومسى فنوها تد جزيرة استنكوى وبردرم وقاعة ايدوس . وسافر بنفسد ــــ بلاد العجم ودرب امامد الشاه واخرب بـلاد تيريز واعذ بغداد ، وفتم عراف العرب وطلب النفاة مند الامان والهدنية فاصطًاه ذلك ورجع كـ لم مقر سلطاند ، والطف تارين قبيل في هذه السفوة و فتحنا العراق » . ولد رجه الله ثلث عشرة غزوة على آهل الشقاق والنفاق ومات رحمه الله في فزرته لاخيرة بقاهة سكتوان وكتم الوزير موته وارسل الى واده الملطان سايم فاقبل بسرعة وعند ذلك اظهر الوزير موت السلطان سليمان . ووضع في تابوت ورجعوا به الى القسطنطينية . وكانت مدة سلطنته ثمان واربعين سنتر سقى الله شراه من صوب الرجد ، وكفاه من الفضر ان والامتر الوجيد في ذلك العصر ومو المولى ابسو السعيد وجد الله رثاء بتصيدة طالة تنال على فخرهما الناشد والنشود ، وهي من ضور المرثيات وبمراعة استهلاليا حيث قدال:

اصرت منابقة ام نفخة الصوو فالارش قد ملتث من نقر ناقوه وهي طويلة المربنا عنها وليس هذا محابها تركناها خشية كاطالة ، وجلس يعدد على تخست الملك ابند السلطان كاعظم السلطان سلم النماني

وبويع يوم لالنسين لتسع معين من ربيع الاغمر سننذ اربيع وسبعين وتسعمانة ، ومولده سند تسع وعشرين وتسعمانت ، ومدة سلطنت تسع سنين وهو المبارك النتيبة على الديار التونسية سلهما الله بسليمها من اوباش النصوانية وقامت المخلبآء باسمه المبارك على منابرهما ولاحظت اعين السعادة منازل المحصرة واصيف فخر الدولة العثمانية لے مفاخرها . ولمسا تمكن من ملكد تبع طريقة اسلاف في الجهاد . فـــمن اكبر غزواتد فتح **جزيرة قبرس بالسين المهملة . وفتر بلاد اليمن بعد ما عصى اهلها . وقد كان** فتحها والدة السلطان سليمان فلما مات قام بهما مظهر ابن شرف الدين يحيى الزيدي واستفحل امره بتلك البلاد فبعث اليد عسكوا صحبته الوزيو المبارك سنان بأشا فافتك البلاد . وبلغ منها ما اراد . وهذا الباشا السعيد لم يكن له نظير في دولت عال عثمان ولا جاء مثلد من ذلك العصر الله هذا الزمان فكم خلف رجه الله من المآنر والخيرات حيث حل ركابه وكم بني من مساجد وتكيات ، يحل بها المسافر وينال من غيراتها ويحمد ذهابه وإيابه فاندكان ميمون النقيبة حيثما سار ولا استقرت قدمد باقليم الا بني فيد اماكن الخير والصدقة والناس كثيرون من شاهدوا تلك الأثار حتى أنهم يقولون أن جباية تلك البلاد لا تفي بما صنع من خيراتم ، وكان محما لْفعلَ ٱلْخَيْرُ وَالزيادةُ لِلَّهِ ان مات زاد الله في حسناته ﴿ وَقَدْ سَسَمِعَتْ سَنَ يقول المدكان يعلم سر الجهر المكرم ودليل هذا كنوة ما خاف من اماكن بحبسة على الفقراء وألى يومنا هذا يدعى له رطيه يترحم ، وعلى يديه كان افتتاح هذة البلاد والله رءُوف بالعباد ، وذلك أن سلاطين تنونس من بني ابي حقص كما بيناء في اول الكتاب كان منهم تن بلغ درجة الملك ومنهم تين قياريهـا ومنهم تين نيال كاسم من السلطنة فيقط ومنهم تين تغلبت عليم العرب وإقاموه في الملك وشرطوا عليم شروطا وافي لهم بذلك وتمادت ايامهم في أقبال وادبار لل ان اناهم ما الى على غيرهم فصاروا عبرة لغيرهم لما خلت منهم الديار ، والمسسما أراد الله تعمالي انقراصهم وصعفوا تنفرقت

ءَاراوهم واختلفوا الى زتتن مشيئهم لا حسنهم . واطهر من مساويد ما نظمى.بد حسنات احسنهم \* وسينح ايامدُ تعلك النصارى حلق الـوادي وبنوا فيم حصارهم المشهور وشيدوا فيد بناء لم يشيدة شداد . في ارم ذات العماد . وابتداوا بنآءة سند سبع وثلتين وتسعمأند . وهدموا اكثر اقرأس المحناية التى كانت لقرط اجند واخذوا جمارها لبنياند وجعلوا الرمية على أهل البلاد منَّ الجير والحمس وحصنوه حصانة لم يكن لها نظير واداروا بدخندقا وادخلوا لم ماء البصر الح ان دار بد دور السوار وميادة بالات الحرب والرجال وما يحتاجون اليه بحيث صار غمة في الحلق ، وصارت النصاري تنكس باغربتها ومراكبها ويقطعون في البحرعل المسافرين وياخذون كل سفينة غصبا وم اذاهم المسلمين وملكهم اذ ذاك باشبيلية اعادها الله للاسلام ، وكان استنجدة الحسن في السابق كما ذكرنا ونبع اباه ابند احد واراد أن يعد من نجباً ه لابشاً واللعين النصراني ساعدٌ على صروم ويصمر في الباطن بمكرة على غدرهم فاستصفى اموالهم واموال اهل البلد في واقعة الاربعاء وكمل على بقيتهم في خطرة الدواميس ولم يبق الاحد ما سعى . والمسما تبكن عسكرة بتونس في ايام السلطان محد تبكن بالبلد اي تمكن ومار قبطان النصارى يحكم معد في حصرتد وهو لد قرين وعلم بذلك صاحب بلاد اسبانية أن تونس في قبصت وصار يفتخر بها بين زعماتم ئي قومتد وقعدتد حتى اذا راى من قواميسد الميل عند يقول لهم ـ داري عندي ما يريد تونس . واراد ان يتولى عليها من اولهما سلة عاخرها ويغمل بها من اقامة شعاَّتر الكفر كما فعل بغيرها ولما اراد ان يجعلها مامنه قيص الله سليما سلهما مند ، واسسا نعث اخبار تنونس وما عل بها ك ملك بني عثمان وهو السلطان سليم جمعل الله النصر والتعكين في عقبح ك يم الدين تاقت معتد لل نزع الديار النونسية من ايدي الكفرة . ويبدل ويصهم اناسا بررة . وقد تقدم أن الشيخ سيدي محرز بن خلف نفع الله به العرض لد في منامد واشار عليد باخذ الونس في اليقطة ولم الكن الرويا

اصفاك احلام \* وقسمسيل أن الباعث لد عل هذا العمارة وقد قدمنا خبرها اهل غرنساطة فانهم استنجدوة لنصرتهم فسلما عزم برايه بلغه استبسلاء اللعيس ع صولتهم فثني عزمد الديار وعلى كل وجد بارادة الله جرت كاقدار . فأنتدب لهمذا كامر سنان بماشما رجمة الله هليم وجمعله. سر دار العسكر واصاف اليدين بكرن لد النظر على المراكب البصرية ومنكانت لد بالبحر خبرة ودرية وهو قبطان البحر فلم علي باشا اعلى الله منزلته في درجات الجنان وانعم السلطان عايهما بتشاريفه المتادة وخلع عليهما وحكمهما فيما يحتلجنان اليمرمن عالاث السفر وزيادة وشحدت الراكب بما يحتاج اليد من الذخآتر والاموال وءالات الحرب وبرز العسكر من القسطنطينية غرة ربيع الاول سند احدى وثمانين واسعدانة وكان بوم خروج العسكريوما مشهودا وشعنت لاغربة بالرجال وءددها مائتا غراب وثمأن صدرة معونة وفيرها من السفن الكبار والصغار فالجملة الف وخسمانة قطعة . وقـد سبق التعريف بها وسارت العمارة فوقى الماء عثل الطيور اولى اجنحته مثنى وثلث ورباع ، وإن كان البر يعديق يها فلها في البعر اتساع "، وطفت على متن البعر كالطوفان ، وان بردت اكباد اعابها بالامن وجسومهم بماء البعر فان مدافعهم لاءدائهم سخنت وماثنت بالنيران . واجتمعت في ميناً نور بن . ومن هناك توجهوا المغرب علم ربهم منوكلين . واجتازوا بتلعة في بر اكفر تسمى تهتمة وهبطوا للبر قديمهم العدو وافتتلوا فقر العدو منهم بعد ساعة من فهار ومات. هناك بعص البيات شهيدا ، وظهرت علامة النصر واخذرا في طرية بسم عدة قملاع وفنموا شيئا كنبرا وفي طريقهم الدنوا مركبا مسحونا بالفمر وسيف الناني عفر من الشهر وصلوا فليسية فنزلوا هنالك واستراحوا ، وفي الرابع والعشرين من الشهر باغوا حلق الوادي وننزلت العساكر بعيدا من وميتر المدافع ونزلوا اوطاقي الوزير سنان باشا ، وكان من قدر الله تعالى قبل ومعول العمارة الديمانية بميوم وصل سلة تونس الباشا حيدر من الليروان \* وقد تلقدم خبرة ولم يكن لي علم بد اندكان متوليا على منصب تواس من

قبل حتى وجدت في تاريخ اندكان صلحب البلاد والهند خرج مها حين دهمه العدو وكذلك مصطفى باشا صاحب مدينة طرابلس فعصرا الى تونس ونزلا معا بازاء المدينة في سيجوم لقصد محاصرتها ، وفي عاخر اليوم ظهرت مراكب في البحر فظنوا أنها نجدة للعدو فعولوا على الرحيل ليلا ولما كانوا على اهبة ذلك جاًءتهم لاخبار من عند الوزير سنان باشا مع رجل من امل المرسى كان طلع للعمارة واستثمرة الوزير من احوال البلاد فالمبرة بخبر المحال فبعثه اليهم رسولا يخبرهم بقدوم العسكر العثماني ، فلما صرِ عندهم المخبر قمويت نفوسهم وسار حددر باشا ومصطفى باشما في تلك الليلة في بعص الخواص الله عاصرة الوزير سنان باشا وسلما عليد وطلبا مندان يتوجد معهما بنفسد فامر طاكفة من امرائد وعين لهم الفا من العسكر واعطاهم مدافسع وزرابز وما يحتاجون اليد وامرهم بالمسير ك تنونس صحبة البكلربكية مصطفى وحيدر وارسل معهم ابراهيم بكث من صناجق مصر الحروسة ومجرد بك بصنجتي قبرس وباكير بك صاحب قرة حصار وصحبتهم الغان من العسكر مع اناهم حبيب بك وتوجهوا في الحال الح تونس واحاطوا بها احاطة السوار بالمعصم وناوشوها بالتسال من كل جهاتها . فلما راى السلطان محمد المفصي وتن معد من النعساري كنرة العساكر علوا ان لا طاقة لهم بالقدال هذا مع ان قلعة تونس كان اكثرها خرابا لمواتر المص وقلة الاحتمام وكذلك المدينة لم تنكن معمورة باهلها بل غاابها خراب ايصا فصلا من سعة الشوارع التي بها . فعجزوا عن تحصين البلد وقلعتها فغرجوا الى مكان يئال لم ــ قوملودكز ــ معناه بحر الرمل وعملوا بد حمدارا من الخمفب وحشوة بالرمل والتراب والتجاوا اليد ، فلسسست هكذا وجدت اسم هذا المكان متيدا ولا اعام في تونس مكانا يعرف بهذا الاسم الله ما يذكر اهل تونس من المكان الذي يعرف بالبستيون خارج بابُ البحر من شرفي المدينة . ومِنْ الاخسار تصدق عن ذلك المكان والخبر متواتر عند الله ان صاحب التقييد الذي نتلت عند هذا الحكاية كان

بعيد الدار عن الديار التونسية وانما بلغد المخبر بلسان المخبر وعند قيد ما صبع مند ، ولما تحصلوا يهذا المكان وكان فيه نحو سبعة ءالاف مقاتل ما يين كافر ومرتد وشحنوا هذك البقعة بآلات المحرب والمدافع الكبار ومن الطعام شي كابر ظرا أنه يه مهم من قضاًه الله . فعدد ذلك خلث المدينة وتصبيها وا. يرجى بهما من يصونهما فدخلهما العسكر العثماني من كل جهة وملكوا المدينة والعتها وحمنوهما بالاخشاب والالواح والتراب والمكموا ذلك . هذا والحرب بينهم على ساق ، وأول الملة المحمدية مقابلة لاهل الشقاق ، وبعثوا يخبرون الوزير العظم سنان باشا بما وقع لهم ويطلبون منه المدد بالاهابند ومن يتعرهم فلما الغ الوزدر ما هم عليم عول على من يقوم مقامم ويستوفيم فيعث لنصرتهم العبلسان ولم علي باسا رحم الله المجميع فتوجد بجمع من العساكر المنصورة من طائفتر السليمانية ليكونوا اعانة لمن تنقدم فراهم من مسكرهم ، فلما وصل الباشا فلج علي الى تونس وشهد تحصن البسبون وكنرة النصارى والاعراب المرتدين الذين بدرءاة حصما مهم وبعث لل الوزير يطلب مند عدة مدافع المرى وزيادة مسكر فبعث لد الف ينشري وبعث معهم ءلي محاغا سلحدار الباب العالمي وثمانيته مدافع وستدتر زابز يدوروا بالبرج من كل جهاند وكانت الكارة وتن معهم من المرتدين كثيرين ما بين فارس وراجل وجاءت لنصرتهم طوائف من العربان وخرجوا من قلعتهم مرارا ودهموا المسلين واقتتلوا مرارا ومات من الفريقين خىلق كئير ، فريق في المخنة وفريق في السعير ، واشتد كلامر على المسلمين والمدد متصل باعداء الدين . وبلغ المخبر الى الوزير سنان . فجمَّاء رحم الله بنفسم الله اصلاح هذا الشان ، هذا والحرب متصل بين اصل حاق الوادي وبين رجال من العسكر العنماني قوبي الهم غلال شداد . وا ـــــا فطر الوزير ك حصانة الفاحة الدي مي البستون اشار برايد السعيد على ما اقتصاه نظره السديد بالندبير ، وأسر بشوزع موانب العسكر من

كل جهاند ، وعين لكل موضع من يقيم بد من رجالد وكماند ، واشار ملي القبطان والبكاربكية بما رءاه من الصواب . وهون على الجميع حسن العاقبة ووعدهم بنصر الله واحسن اليهم بالمطاب . فاشتدت نفوسهم بكلامه ورويته . وابتماوا برايه ومشوراته ، وعاد من يومه الى حل ارتاقه من حاق ا وادي وقصد الاهم فالاهم وانكاركل موضع حصل فيه فصل الجهاد . ويانبي تم م الخبر في يحله أن شاء الله تعالى . وما استطردت الى هنا الَّذِ لارتباط المُعَدِّيثُ لان أول الحرب وتع في هذا المفام عدة ايام . ولما تيسر ابتداء الفتر بحلف الوادي كان في البستيون التمام . ولنرجع الى خبر حلق الوادثي ومَأْنُسُرٌ . ونسوق الكلام أن شآء الله من اوله الى ءاخرة . تقدم أن العمارة المنصور؛ بلغت الى مستقرها من حلق الوادي يوم اربعة وعشرين في ربيع لاول ونزلوا للبر على بعد من رمية المدافع ونصبوا اوتاة الهم ، وارتجت لارص باصوات مدافعهم ، ورنين مكاحلهم ونزلوا المدافع الكبار التي أنوا بها لهذا القصد . ورموا بها من البعد . الى أن علا الدخان وصار النهار يحاكى الليل . وبرز الامر من الوزير ان يتقدم العسكر على عدته ، وأن ياخذ كل أنسان اهبتم اا يعلم من صناحه ، فمنهم متفرس متموس بالحرب والحلاد . ومنهم تس عادته نعل النواب والرمل وقلع الاصلاد . وصاروا يتقدمون قايلا قليلا ويسوقون التراب ويستترون بمرويحفرون خه ادفى في لارض و ينزاونها . و يجعلون عناريس ويستترون من خلفها . وهذا داب العسكر العماني في كل مكان ، ولم يزالوا على هذا الاسلوب الى ان الحاطوا بإابرج من كال جهاللم ورموة باللدافع والله يقات والبندايات ورمواً عُلَيْم أَصْنَافاً من عالمت الحرب • وكان هذا الحمص لم يمر منام في الشرق ولا في الغرب ، وكان للصارى بد اهتمام محصدود بما قدروا عليد من المبتدا ال النصام ، وإداروا بدخندقا وأجروا الم أ • فيد ، والساء من أجمر ال الجميرة والسفن تجري فيد ، ودو مداع من كل جهاتد ، واسراره مشيدة مستحونة بمحائد ، وقد ك من مذرمان وقفت على رسالة به بها بعص سن شاهد الوقعة لبعص الروساء بالديار العنمانية واحبر فيها

ما شاهد من شدة الحرب ومنعد الحصار وكثرة رجالد وذخاً نوة وسعد وطولم بما يعجز عند الوصف ومن شاهد بقية ءائسارة حسكم بصحة ما وصف ولكن طال عني وبعد زمانها ولم يحتصرني إلَّا القليل من اخسارها ساذكرها في اوانها ﴿ ومسسسن جملةً ما قبال فيها ان سعة السور يسير هليد سبعة من الخيالة من فيو ازتحام . وإن البنَّاء الذيُّ بدما سامدٌ طَّأَنُو هُل ولا هنه حام . وعدد الدور الني حوله لسكني المهجرسين ازيد من ماثتي دار والبحر من جيع جهاتم ، والمندق بد دائر ودور المجرسين من ناحية المغرب وءاثارها باقية . وكل ما ادعموة من البناءَ اهدمه الله على ايدي المسلمين وبددت صنآئع المشركين فهل الرى لهم من باقية . وكان عمق المخددق ستين ذراما وقعرة متمل بالبصروفي هافتد قبته ميعته اعدوها للتصمن فيهما ونتبوا لنحت كارض نقبا طويلا يتصلون منه الى للك التبة . وكانت فريب تر من فاحيد الوزير ففطن بمن كان فيها فسار الوزير اليهم برجالم وقاتلهم قتالا شديدا وملك القبد وقتل من كان بها . واعجزهم امر المحندق فما وجدوا لمد حيلة الَّذ أن يعلا بالنواب فبعث الوزير باموة السعيد لَّ العسكر ان يجهدوا في نقلد فاعتثاوا لل ان نقاوة مين ثيابهم ، والرسالة التي سبعون الني شليف. والشليفي عبارة عن حل الحمل ووسع في كل شليف الله اكبر هكذا تكون هم الملوك فاذا كان من الصوف والرصاص هذا المقدار وهـذا العدد ولـو تــاملتُ قيمتم لكانتَ مثين من الالـوف فحَّيف غير ذلك من الاجفان وءالاث الحرب وبارود ومصروف من الاموال علم الرجال مكذا تكون والله ملوك الزمان ، ولمولا ان السلطان سليم رجد الله من البشر الذين بعد النبوءة لفلنا انم سليمان ولكن هو ابن سليمان . واخبرت من اهل تونس أن الصوف الذي الثانية في الخندق جين بد من نجع دريد اكثرة ومن غيرة اقلم ، واطن أن الشيخ عبد العمد ممن حصر الخطرة كما ان جد احد بن فوير الحمودي حصوها هو وجلة من العرب الذين بارس طرابلس جاءوا صحبته الحلته التي بها مصطفى باننا ﴿ ولـــــا النَّوا في المخندق المسوني القوا من فوقد الحطب والسواب والاختشاب وإهتم العسكر بنقل التراب كل لاهتمام واقدموا بنيتهم غايته كاقدام لح ان ملارة من اولم الح داخرة وصارت فوقد كيمان كالجبال . وحلت الرجال من التراب ما لا تحمله الجمال . وكانت لتلك العساكر نية صالحة ، باعوا انفسهم واختروا المجنة فكانت تجارتهم رابحة ، وسمسمعت من نقل عمن شاهد نلك الواطن اند مر برجل من العسكر وهو حامل على طهمره جلا من الحطب لكي يلفيه في المندق وبد عدة جراحات وهو على عاخر رمق قال فاردث أن الخفف عند فابي ولم يزل سأنرا بد ملك أن القاه في محلم , ومات اوتته بحصور اجله ، رحم الله وهامله بنتم عن عملم ، ولسما امتلا الخدق بالتراب بدرا المتاريس فوتد وصار الكان اعلامن حيطان الحصار وانفق هذا الواقع لاربع عشرة لينتر ضات من ربيع الساني من السنت المذكبور؛ هذا والحرب نارها متقد في كل الجهات . وأضرغ الله الصبر على عصابة الجاهدين والخزي على الطغاة . ونصب الوزير مداَّفعه فوق المحمار ورمى من كان بد من الكفرة من افواهها بالنار . فالقتهم النار الى النار . ورصل في اللَّه ذلك رمصان باشا المتولي يل مدينة الحزائر في التاريخ ومعه نلنته ءالان مقاتل واجتبع بصصرة الوزير سنان باشا وطلب مند تحدمت يرديها فارسله ومن معم لل اعانة الذين بترنس . فتوجم اليها رحظ عليها مع من هنالك من العساكر والبايات . والامراء والغزاة . واستمر الوزير في تحريص السلين على الاقدام الى البرج الذي بعلق الوادي وتشديد الحرب عايد من كل جهالم على أن وهنت نفوس احل العشاد ، ومن قدر الله سبعاند ان محد عرب كان بعسكر من ناحية رادس فعزم احل الحصار ال يدهمور ليلا على حبن غفلة والحكون وصمة على السلين فخرجوا عليد هند النجر فوجدوا مترقظا على اهبد فارقع بهم فانهزموا مين يديد فاجهم

يقتل فيهم للے أن ادخلهم إلى حصنهم • ووافق الحال أن الوزهر مين س العسكر من يقدم بنفسد لل البرج ويبيع نفسد في مرصات الله وجعل لهم عطايا سنيتم الأول فالاول من الف دينار واقل وعين لذلك من جيع الأجناس ، ووافق دخول المنهزمين من ناحية رادس وم ذاهلون وام يسطع احد اغلاق الباب والسلون على اهبتر فحملوا حلت رجل واحد س كل الجهاث واعلنوا بكلمة التوحيد وارتفعت الاصرات فمتزازلت الجبال مجعملتهم . ودخلوا القبلعة والقصر المشيد بنيتيم . واحذر " تاسوة بالسيف . وقتاوا من فيد من المقاتلين بغير تشبيد ولا تكييف . وكأن دذا الفتح القريب والصر الغريب ، الذي سر بم البعيد والقربب ، است مصين من جادي الاولى سنة احدى ونمانين وتسعدانة ولله الحمد والمنته وضنبوا ماكان فيد من الذخائر التي لم يوجد مثلها في مكان وس الددد والسلاح وعالات الحرب ما لا يرصفُ • والحبر الوزير أن الذيب الذي المتهبتم العساكر ليس لم حصر فامر الوزير بتفتيش الاخبية والرجال فوجدوا شيئا كثيرا ، واخبرنبي بعص الناس قال احبرني جدي وكان مهن حصر الفتر واصابته جراحات يوم الدخول للحصار قال بينما انا راقد اذا بعن اصدقاهي وصع الحث فراهي من الدنانير التي انتهبت فلما دخارا الى الخبا الذي انا فيد ووجدوني في حالة المرض انصرفوا عني وسام ما كان تحت الغراش وكان ازيد من ثلنة عالان دينار ، واسر عبطان الصارى صاحب البرج والحاكم عليد ، ومر السيف على من وجدود من المنداري المحرسين والمرتدين من ساكني البرج وما يلمه وشاع في الخافةين خمبر صدا الفنح المبين ، وقصى لامر وقدل بعدا للعوم الظالمين \* وكان هذا المحصار من اعظم ما شيد بنياند فوق الارض . فاتاة جيش الساطان سليم وتال امرة السعيد نويد أن ينقص ، وكذا وقع الهذم على ذلك البناء العلي ألى أن صار هبا ، وصط من اعلاة لل اسفام وتفرق من كان فيد بايدي سبا ، وراى الوزير ان ابقاءة طے حالتہ الاول لم يامن عليد من الافات ، وكان

اتقائد بالفعل الماصي فوقع عليد الامر بجزم الفتح فخشي أن لا يتم له الرفع فيماهو تات . ولم يبق من الروالد ما هو معلوم دندنا اليوم . وهو المكان الذي كان مسكنا البطَّانهم وباقيم مسكنا للبوم ﴿ ومـــن عَجيب الاتفاق الم رسبت معاله في سند سبع وللنبن واسعمائد واكترا في الحصيد مدة ذاك واربعين سنة لم يبطل لهم يوم بلا تحصين ، ولحا اراد الله سبجانه وتعالى نزعد من ايديهم اخذ في ثلثة واربعين يوما عدد ما ماكور من السنين . فكان كل يوم من ايام الفتح يقابل مما -للوة بسنته . وان كان طغيانهم تزايد في تلك المدة وأنبه را الاخد البلاد فانم كان سنة . والله تعالى يديم عز هذه السلطنة العنمانية ليدوم يها عنز السلين ، ويجعل سيفها قاطعا بحده سيف الحدوق رقاب المشركين والمنافئين ، وارسل الوزير المشاكر لل الباب البلاد بنصرة هذا الملك العطبم . ' كان ألتفر الشَّحورُ على اكثرهـ احتى لا يحكون بها سام ، وقسميل ان ملك اا عداري لما سمع بعجي العسكر العنساني المحتم نفسم ان يمد اهل الحصار بسدد من صدد . ويرسل عمارة مشيونة بذذ راند وجنده ، والن أن باب الاستدراك واسع ، ولم ميعام بال الخرق السع على الراقع ، فبعث رجالًا من حكماتم يتطلُّعون الحوالُ القوم ، فذهبوا ورجعوا في زمن قريب كاند يموم أو بعض يوم ، فسالهم عما شاهدوا من احوال العسكر وابصروة . فلم يكتموة باصبحتهم وأخبروة . وقالوا راينا ما اذملنا . وحير افكارنا وشغلنا ، وذلك أنا وجدنا كل صاحب صناعة مشتغلًا بشغالم ، وكل تتن عين في مكان العجهاد ملازما لفرصد ونـ فلم . والتميم بين طبام وحزار . واسوافي ملتانة بالباعة من كل صنف والمشتري بين دلال يسبسار . وهداد وأجار وبيطار . وأكثرهم مشتغل بجمع الدرهم والدبدار . ومهم تن يتدال الحرب وبعمد عليم ، ومنهم من هبتم عمان تقسم رلا إلفاق البعاء وليس للنفاد عام بماضاح الانفراء رمساء الاثانا اشر ليس لمدارل من علمر ، ولو تبدئ اليم بجيرع المتدوية ، لم يغن منك

شيئًا ولم تبق منهم بثية . فبطل عزمه وزعمه . وعلم أن الهم دهمه وأهمه . فاستوحش لما اخذُلم الله بعد التانس ، واذهب ألله رجسم الذي كان بتونس \* والمسل اتم سنان باشا ما فتر الله عليد بحلق الواد . ثني عزمد المبارك لل البلد التي لم يخلق منلها في البلاد . فرجع بعسكرة المنصور لل تونس واجتمع بالغزاة المحاصرين فلعتر البستيون ومم في اشد التتال ففرح البكلربكية والامراء بقدومه واشتد ازرهم به واطمأنوا وتنقدم معهم وحأوا على من بالقلعة حلة الاسود الصارية ، وتعلقوا بالمراف الحصار من كل فاحية . وعملت السيوف والمدافع بين الفريقين . ومات خلق كثير من الملتين. وتواطما المسلمون على كاقدام لل أن دخلوا عليهم بالسيف وقتلوا منهم زهاء شائته ءالاني . ورمي بانفسهم من اعلا الحصار ك اسفله زماء خسة عالاف وبعدوا رمية سهم ثم ارادوا أن يتنرسوا بالنراب لان العسكر كان مشغولا بالنهب فتداركهم الوزير قبل ان يستحكم امرهم فتقاتلوا قتالا شديدا . وعلم اهل الكفران لا مانع لهم من الموت الله الموت فاقدم كل على صاحبه وتصاربوا بالخناجر وعانق بعضهم بعضا لل ان بدد الله شملهم وتمنلوا عن عَاخُوهُمُ إِلَّا تَنَى نُجًّا منهم لل شكلي ولم ينهم من قصاً عالله ، وملت المسلون البستيون واخذوا ما كان فيه من امتعة واسباب وابوسات وعالات حرب ومدافع وبارود كئير وبشداط اعدوه لحصارهم واخشاب وااواح استعدوها لاتقان حالهم \* وكان البستيون اقوى صررا على اهل تونس من شيرة لانهم ارادوا أن يبنوا فيع حصارا ومدينة وقد ابتداوها وفصلوا شوارعها وإسواقها وكادت ان تستكمل لولا لطف الله باهل نونس واو تناخر العسكر العثمساني قليلا لكان تم لهم ما ارادوة ولكن قدر الله اعجلهم عن اتمام البناء والقاند ، وأو تحمل بنياند لكان اصعب من درع وأبو لم يهتم السلمان سليم بهذا الفت لاستاصلوا افريقية بالجملة ويتنرعون من تونس الى طرابلس ولم يكن لهم مدافع هذا مع شدة نفاق العربان الذين بافريقية لانهم او أكثرهم لا يرأمون الا ولا ذمَّة والكنر اقرب اليهم من الأيسان فجزى أنذ

خير هذا السلطان هلينا رملي جيع السلمين . وجعل السلطنة. والنصر في نقيه الى يوم الدين . ولما اخذ البستيون وجدوا الجامع الذي خارج بأب البحر ماثمان بالسلاسل والاغلال وربما اهل البستيون كانوأ يفتنون الناس عن اديانهم ومما عسى غير ذلك . وكان اخذة بعد حلني الوادي بسبعة ايام وقيل خسة هشرُ يوم اوقيل غير ذلك والله اعلم ، واسروا قبطاند فاراد ان يفدي نفسد بالدل فصر برا عقد لانهم وجدرة ببني في رودس وايصا في جربته لما اخذها درغوث باشا وهذة الثالنة في البستيونُ فاراح الله منه لاسلام . ثم ان الطَّامَة اللَّعُونَـــــ لما تجعمنت بذكلي طابت امانا من الوزير فامنهم . وقد راى سيف ذلك مصاحة فجاء اليدزهاء مانتي منهم واخبروه بامور مهمة منها ان هندهم ماتتين وخستر من رجالهم اهل صناءات غريبة. منها عمل الطوب الذي يعجز عنه وتذويب المديد والنتاس وعمل المدافسع الكبار وغير ذلك من الصناعات فاطاهم الامان واخذ اواتك المعلمين وشرط عليهم تفريغ المناخع وسبك المتعاس وتكون في ارجلهم القيود ويتكفل بعمهم بيعن فرصواً بذلك واعلماهم على هذا الشوط لامان وكساهم وجعل لهم العلوفات واستنصدمهم للباب العالمي ومن ذلك الزمان كترت صناعة المدافع بتلك الديار . وكأن هذا التتم الاخمير البارك ييم المخميس لمنسس بئين من جادى لاولى سنة احدى وامانين وتسعمائة وقنل في التلاع الناث عذوة آلاف مقاتل . ومن السلين ذلك القدر ختم الله لهم بالشهادة . وبواهم دار الرضى لما ختم لهم بالحسنى وزيادة . وماث من اعيان العساكر النصورة امراء اعلام ، فمن مشاهرهم صفر وك صنعيق لاسكندرية . وبايزيد بك صنعتى ترهالة . واحمد بك صنعتى اواونة . ومصطفى بك صنعبق اسيس \* واسن امراء كلاكواد خصر بك وفرهاد زعيم الينشرية وراس زمرة البنادين . وكثير من الزعماء واهل النمارات وفيوهم عدد كنيو . واخذ الوزير من كلاماكن النائنة مانتني مدفع وخسة مدافع كبار فير الصغار وزرابز وترك لحفظ تونس خسته وثلثين مدفعا وارسل للباب العالي ماتة وسبعين مدفعا من الكبار العظيمة للاعانة هناك . وارسل بصورة النتح الى

الابراب الشربغة خلد الله سلطتها . وانفذ في المحافقين كلتها . ورفع درجتها عامين ، ولا يظن الواقف على هذا الجبوع اذا سمع لفظة حصار حلق الوادي اند كجملة الحصارات الموجودة كلا بل هذا اعظم حصارات المغرب . وناهيك ان النصاري تكانوا في بنيانم واتفانه طول المدة التي ذكرناها . وهدموا لاجل ذلك الحناية التي يعجز العالم من حدمها فما مسي مبناها . واخذوا حجارتها المنحونة من عهد ابن النمرود . وأفرغوا عليها من عالات البناء حتى قيل انها من صنع داوود . وانما اطلق لفظ حصار على هذا الكان مجازا . وانما هو مدينة على الحقيقة والبحر بينم وبين من يصل اليم جازا . وشكل جان المدينة مربع ، واربع حصارات في تراكنها الاربع ، والبحر من قباتها والبحيرة من فاحية الجنوب ويلتقي البحر والبحيرة من ناّحية الغرب ولهم عند. نجمع البحرين قبته ومي المعبر عنهاً بالبريجة في يومنا هذا . وادخلوا خُايجًا من البحر الخذا من القبلة لل الجنوب الخذا في طريق الناحيد الشرقية . وخليجا آخر مارا من الجهد الغرببد ويدوران بالمديند دور السوار بالمصم وتدخل غلائطهم من البحر لل الخليج الاخذ من ناحية الغرب وتكون مرساها عند باب مدينهم ، والباب تحت الحسار الذي على ربع المدينة ما بين المشرق والجنوب والخليج المار من شرقيهما فيد مرسى العلائط الكبار . وفربي المدينة على صورة الربص الدور التيكانت سكنى المهجرسين وتتن سواهم من الكفرة ازيد من مانتي دار ولهم حاجز بينهم ويين من يصل اليهم معل ألصور . وبناء المدينة بوجهين داخل وضارج كل وجمد جمارته من اعظم شيئ يكون وما بسين الوجهين جمر دقيق مفرغ عايد الجمير والرمل كافراغ الرمُّامَ بحيث لا تعمل فيه المعاويل ولا الفيسانَ بل ولا البارود الذي هو بلا رود · ويشهد لما قلند ان في اماكن من هذه القلعد هذة مواضع كانوا جعلوا فيهما الغاما فلم نفن شيمًا . وهانـار هلك الالغام بـاقيـت . وعـائـار الحيطـان على حالها راقية . وفي وسط الحصار كنيستهم باقية ءانارها ايصا ولهم عدة مواجل لاجتماع الماء الذي يسزل من المطر وهي منل الدواميس متبو عليها مستئل بنفسد مبني غلّم اقبية يحير العقل في وصفها ومورة كلَّاملي كالاسفلُّ في لا تقان . وهذا قُليل من كنير . وانما شاهدناه من بعد التدمير . ولم يبق منها إلَّا الربع الذي بين القباة والمغرب وهو الحصار الموجود في زماننا مدا ومفنرِ الباب لان لے فاحیتہ الغرب . وہو بافی علے حالتہ کاولی ولم یتغیر مند إلا شي يسير ، ولما نزلت بساهتد العمارة العثمانية صباحا وأنذووا باخذ ما احكموة « فساء صباح المنذرين » · ولما اخذهم الله اصبحوا لا تري إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الطالمين ، ونزول العمارة من ناحية المشرق وامتدت لل ناحية الجنوب ومن حالك وقع الردم الذي القوة في المخندق كما ذكرنا سابقا وجعل فوقع المساريس ك أن صارت مدافع المملين اعلى من فوق وعُوس اهل الشقاق ، والوضع الذي اخذ منم التواب والغوة في التاربس انعصر فيد الماء واختلط بماه البحيرة حتى صار كاند منها يسموند الغديرة الكحلاء لكثرة مانها وعبقها ، وصار السمك فبها كثير ، والكان الذي كان مينا للراكب من كل الجهات صار ملاحد يسعى الماير مند الطائفة المرتبون لان لحفظ الحصار . وءائار تباك المصانع مشهورة وآنسا وقع الهدم على الدور التيكانث من خارج المدينة وعلى لاماكن المونفعة منها . واماً الحدران فهي لل كان يشهد لها س نطر اليها بانها كانت عاية لا تدرك وانها كانت حصينة منيعة لمن ملك او يتملك وطولها ٥٠٠ ( ناص ) ٥٠٠ واما الكان الذي يعرف بالبستيون فمعروف لكن ليس فيد ءائار بناء الله ما وجد فيه في حدود الخمسين بعد الالف في ايام حاكم تونس وهو مرادداي لما امر بنقل لازبال الني اجتمعت هناك والزم اهل المدينة ان ينقلوها ويصعوا في الكان المنطفس ما كان في المرتفع فوجدواً من كور الدافع شيئا مستكثراً يستدل بد عل ما وقع هناك من شدة الحرب وناهيك بمكان أجتمعت ملى اخذة اربعة عال واربعة باشوات حيدر باشا وصطفى باشا صاحب طرابلس واجد باشا صاحب الجزائر وكان منفصلا عنها في التاريخ ورمصان باشاكان متوليا عليها . والمدد الذي امدهم الوزير بد وهو ابراهيم بك من صناجق مصر ومحود بك صنعتى قبوس وباكيرْ بك صنعتى قرة حصار كل هولاء ما «يم اللَّه ومعد صكر الفا نفر من عسكر السلطان والف رجل من الطبحة لذدمة الدافع والف بنشري وهلي عاغة ساحدار الباب العالي وجاءنه والطامة الكبرى وقليم علي قبطان البحر حصر مع هولاء المذكورين وعدة مدافع وزرانز امدهم الوزّير بها ومشاهدة الوزير لهم المرة بعد المرة . وبعد هذا لم يُحتووا عليه الأ يعد فراغهم من حلق الوادي . وإن كان هـذا الخبر قد سبق ذكرة الآ اني اعدتنه هنا لزيادة التعريف بما وقع من البلاء في وقعـته البستيون ولنلأ يطنّ الطان ان هذا المكان ليس بشيء ، واما جزبرة شكلي ادركا بها ءاذار البنآه وقد سبتى النعريف بها في اولَ الكناب ، ومَــنَّة كُلَّاماكن الـذكـورة المجزت سلاطين بني ابي حفص ولم تكن الهم قوة عن حسم حذة الطامة واهل تونس معهم في جهد جمهيد ، وندار حرب كانما قيل لها هل اللات فتقول هل من مزيد . الى ان تن الله تعالى على هذه المملكة بنتن نظر حالها . وقك بعد ما استولث عليها ايدي الكفرة عقالها . وهو سلطان البرين والبعرين . وخادم المحرمين الشريفين . وقامسع الطغاة والفسدين ، السلطان ابن نسل سلطان السلطان سليم بن سليمان • خلد الله سلطنتم ، وابدها في ذريتم . وجازاته في دار الكراءة بما فنح بسيفدوحس نيته ، ورحم الله وزراعة الذين اخاصوا لد بالطاعة ، ولم يشق أحد منهم العصا ولا خرج عن الجماعة ، خصوصا سن كان هذا الفتر على يديه . الوزير الاعظم سنان باسا عاماه الله بما جرت من الصالحات علم يديد \* ولما تم لد هذا الفنح ، الذي حصل له به الربي والنجيمِ . بعث بالمخبر الى كابوابُ العالية . وبشر بان الكافرين ليس لهم مِائيةً ، وانعم على مَن كان في ركابه من الزعماء والاكابر ، وبدل احسانه لمن كان معد من العساكر ، وانعم على كل صلحب مرتبة بما يستحقد ، وعرض ذلك على الباب العالي فباغ لكل احد حقد . ومهد البلاد وامن العباد . وتمع وخافم اهل الفساد ، وترك في ترنس من العسكر العنماني دارا من ديار الينشرية وهي الواهدة بعد المائة على ما هو المتعارف بينهم . والجاري على عادة القوانين ألعثمانية وتن سلك طريقتهم . ورجمع لما تلك الديدار . وخلف من ذكرة ما سارت بد الركبان وطارت بد الأخبار . واخد قبطان النصارى وقيدة وجلد في مركبد وجل السلطان محد عاخر بني ابي حشص وهو عاخر العهد وبد انقطعت دولة بني ابي حنص من ددة الديار . والم يبتى من نسبهم الله ارامل وعجائز وثيبات وابكار . وانشد لسان الحال ، كان لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكتر سامر ولمسمسأ تنكن قدم العسكر العثماني في تونس كما ذكونا ورتب الوزير سنان بالنا قوانين صارت من بعده نابتة الرسوم . والهور ناموس اللك وقدر فيها المرتب المعلوم . وجدع لحل دار ساطاندُ بالديارُ الروميَّة . وضاف هذا العسكر الممر عند بالينشرية . فصطوا ملك تونس ودعمت قواعدهم . واستمرت بايديهم خالفا عن سلف والزمان مساعدهم . واصلحوا ما نسد من بنيان للحها . وسكنوها وجعاًوا دار المخلافة بها . وهي العبر عنها بدار الباشا . وكذلك الديوان كان يرسم بها وجعلوا قوانين يتميزون بها وحذوا في اول امرهم في لاحكام حذوديوان الجزائر . والتصرف في احكام البلد باشا الوّت وظرّ العسكر الى آغاهم ، ودونت الدواوين وخرجت الولايات والجبات ، ونشرت العالم المافريقي باسم السلطنة العثمانية الرايات . وترنم الخطباء على المنابر باسم السلفان العنمائي وصرب اسمد على الدرهم والدينار . واصيفت ال مملكند الشريفة. هذه الديار · واستمرت عليها الولاة العنمانية · وجاءتها ا من القسطنطينية زعماة الروساء وتحكمت فيهما الباشوية ، وجعلسوا أمطلاها على دادة اهل الجزائر التحكم في الديوان والسحكر جمائسة الباوكباشية . ولكن ساروا في احكامهم بعنفة على تن دونهم في العسكر ووقع منهم الجمور حتى أن الواهد من البلوكباشية. اذا كان هندة صببان ومم المعبّر عنهم بالعزرية تكون لم حرمة وافرة وربما مد يده في اليولداش وما عسى من دوند \* فسيمت نفوس العسكر واصمروا لهم الشر وتعافدوا بينهم على الفتك بهم في يوم معلوم وهو يوم جعة ، وكان وكيل الحُرج في الديوان واحد منهم اسمه طبال رجب وله داب الى اليوم فساعدهم على ما ارادوة ووعدهم اند لا يحمر ذلك اليوم لتكون البيت التي فيها السلاح مفلوة "محيث لا يجدون سلاحا يذبون بدعن انفسهم . فلما كأن اليوم الذي تراءدوا فيد واجتع اهل الديوان دخل عليهم العسكر على حين غفلت ووصعوا السيف في سَن وجدوه هناك ولم يمنع الآ تتن لم يحمصر ذلك اليوم وتنبعوهم في منازلهم وقناوا منهسم س طفروا بدولم ينج إلا س فر بنفسد وكانت ددة الوافعة عاخر ذي الجمة منت تسع وتسعين وتسعمالت وكانت اشارة الشيئ القشاش قد تقدمت بما صار لهم لانهم كانوا طالبوا بمال ليستعينوا بدعل مرتباتهم لان الشيئركان ينفق انفاق من لا يخشى الفقر من كثرة احساند للفقراء وأحياء الزوآيا التي في المدينة والمخارجة عنها والحعام الطعام وفك لاسارى وافعال البرحتى قيل انه كان يتصرف في انفاقد من كون الله فسولت لهم انفسهم بمطالبتد فطالبوه وارادوا اكراهد فبعث جاءة من الفقراء الى الحجازر التي بتونس وامرهم بمشتري رءُوسَ الكباش فاجتمع لد منها شي كثير وفي انناه ذلك حل بهم ما حل فُكَانُوا يُرون هَذَة الوقيعة من كرامات الشيخ نفع الله بد ءامين ﴿ وَلِسَمَّا فعلوا فعلتهم للحزبوا احزابا وصاركل حزب منهم لد رءيس فاجتمعت عدة روساء وصأر كل رءيس يدعا باسم الداي وحذة اللفظة معناها خسال باللسان العربي وهي هندهم تكبرة بمن ينادى بها وصارت جاءتهم تدرب من ثلنمائة رجل و واذا حل بهم امر تجمعوا في القصبة وتشاوروا بينهم ل ان يتفقوا على راي واحد ولكن لا يتم لهم راي من كنرة داياتهم ، وكان اكبرهم اذ ذاك ابراهم داي انتهر ببنهم بشجاهم وكنرة جاهم الآ انه لم ينفرد بينهم بالحكم فعكث على حالته ثلث سئين وطلب منهم دستورا لزيارة الحرمين فلذنوا لم وفارقهم ولم يعد اليهم وعاد لله بلاد الروم فاستوطنها وعاش الى بعد الستين والألف \* واسسا خرج من بين المهرم قام مقامد موسى داني واراد ان ينفرد بكلند في الحكم فلم يتم لد مواده فلما واى الاعطواب في العسكو

والهوج بينهم ذلت نفسد فعكث نحمو سنته وطلب منهم المسيو لل المح كما طلب ابراهيم داي فاذنوا لد ، فلا خرج من بين اظهرهم بعثوا لد ان لا يعود اليهم فما رجع بعد ذلك ، ثم تتابعت فيهم الرساء وصار كل واحد منهم پريد لاستقلال فقام من ببنهم انسان احدهما قارة صفو والاخر عنمان وكان عثمان اقل من في الدايات جعا وذكرا الله ان الوقت ساعدة والقدر موافق لد فرقع بيند ويين صفر داي مشاجرة فذهب كل واحد منهما الع منزلد ولبس لامت حربد واقبل لل القصبة . فسبق اليها عثمان فدخلها وجلس في سقيفتها واجتمع اليد بعص جاعتد فلما راى صفر داي متبلا لل التصبة بعث لد من ردة وامرة بالخروج من البلاد فَخُوج على وَجهد ولم ينتطبح ينهما عنزان فخرج صفر داي وسافر لل فاحية الحزاقر ولم يزل هناك الى أيام يوسف داي فاعادة لل البلاد ولم يكن لم أسم بعد وعاش لل قريب من المحسين وكالف وماث بتونس بعد ما تزوج بها وكان له ولد يه وادركت صفرا هذا ورايته واصاعمان فانعلا نفى صفرا هابد من سواة واخذ في الشتت اكابرهم وخافد اكترهم فهربوا من بين يديد وسكن غالبهم في الهراف البلاد خيفة مند ، وهو اول داي انفرد بالكلم في سند سبع والف، بباشر الولاية بجاش متين وصولة زائدة وكانت فيد شجاعة قرية بعيث يباشر لامور بنفسد ، وربما سمع بعص الجنات في الخابة للفسدين من كانزاك ينتهبون الغلته فيخرج بجمائند في طابهم حتى يظفر بهم . وكان اهل البسائين قبل ولايتم اذا طابت غلائهم طابوا من اهل الديوان من يحرسهم ممن يجتري عليهم من العسكر لنهب غلاتهم فيعينون لكل مكان ساقجياً يحرسهم ويجعلون لد جعلا على ذلك . فابطل عثمان عادتهم رصار يحرسهم بعنايتم فخافد الناس وجعل تلك العادة يلخذها الساقبييمن الباعة الذين يلوجون في الاسوافي فلسلن على كل واحد ، وانتسمت الاشرار من التعسف في الجنات والبساتين . وقام بالدولة احسن قيام لا ترد كلته . واذا تكلم لا يراجعه احد ، وارادوا أن يغمالوة مرارا فلم يتم لهم ذلك لانم ياتي اليم سن

يملمد فيتمكن منهم ويثتلهم اشرقنلته ولمسسسسا لنم لد لامر نفى اهل جربته القاطنين بتونس لانهم كانوا تحت حكم اهل طراباس فاجلاهم من تونس ۽ وڪئرت في ايامہ فنائم البصر حتى كانت لا تسومني وسيفً ا إامد كبر صيت مجد ماي بن حسين باشا وكان قبطان البحر بغلائطم وجر ودة هائم مشهورة ، وكان عنمان داي اذا جماءت دُناتُمد مُاع لل حلق الوادي وبرعث الغنيمة هناك فيقع للتجار ربيح قوي ﴿ وسيُّهُ ايامه جباء دال قبطان من بر النصاري وحصر ما إعان الوادي من المواكب ومنعهما من الخُروج فخادعه عنمان داي الله ان ذدر بد واسرة وسجند في اللهسة وبها مات \* وفي ايامد كان الفناءُ كاعظم وذلك في سند ثلث عشرة واربع عشرة بءد لااني وهو مشهور بين اهل المعسرة بحيث اجتمعت ناث مساتل الوباء والفائة وتفيير السكت في زمان واحد فكان اهل تونس يروس همذة كلامور من اعلم شيء حل بهم بعيث بلغ ففيز الحنطة ثلنين دينارا . وادركنا من كان يستعظم هذا الامر ولو ادرك ما رايناه في عصرنا لاستصغر ذلك لانا شاهدنا الغلاء الفرط الذي لم يسمع بمثلد في افريقيد قط بحيث باغ القفيز من الحنطة اصماني ذلك وبيع الصاع من الحنطة بنصف ريال فيكون لمن النفيز قريبا من المائد ريال وذلك في عماصرة القصبد والمديند في الكائند العلمي التي حرقت فيها ابواب المدينة وسياني لها ذكر بعد . واجتمعت مسائل غير حَلْ \* وينْ ايام عثمان داي كشرت عنائم البحر كما قدمنا لان النصاري كانوا في ففلة عن الاستعداد لنشجين المراكب الكبار . وانما كان يسافر الغزاذي الفراقط وماظهرت الراكب مثل الشيطيات والبطاشات وغيرما من السنن الكبار إلا في زس عمان داي ، وكذلك في بلد الجزائر وتمادي الحال الميالييم وسافر منعان بنفسد المحاة مزنين عاة الجريد وهي التي اخذفيها مِلد سدادة وعُلَّم الصيف . ومهد البلاد وجعل قوانين للرعايا يُكونُ العمل بهما وبسمونها قوانين عنمان داي وقد تغيرت لان تلك القوانين ، وفي سنة سبع مشرة تدل عنمان داي محد بلي بن الباشا حسين لانه اراد الوثوب على عثمان ففطن بد . وكان اتفق مع جاعة مستفيحة واطلع على امرهم ساقسلي وجب فاخبر عثمان داي بذلك وقيل كذب عليهم وفي سبب قتلد المتلاف وانذر مجد باي فتفرقت جاءته وهرب بنفسه الى ناحية افريئية فخانته تلك العرب وقبعوا عليم وانوا بد فسمع عثمان داي فبعث من قـتلـد قبل أن يدخل تونس خيفة من الفتنة ﴿ وَكَانَ صَوْ مُحِدْ بَايَ أَذْ ذَاكَ ثَمَانَي وعشرين سنة وذكره طبق بلاد النصارى وفعل بهم الفاقرة ورزق سعادة في البحر لم يسمع بمثلها وكان نسيج وحدة رحم الله وعفى عند ، وميف هذه السنتر والتي تليها جاءت الاندلس من بالد النصاري نقاهم صاحب اسبانية وكانوا خلقاً كثيرا فأوسع لهم عنمان داي في البلاد وفرق صعفاءهم على الناس واذن لهم أن يعمروا حيث شائوا فاشتروا الهناشير وبنوا فيهما وانسعوا في البلاد فعمرت بهم واستوطنوا في عدة اماكن ، ومن بلداتهم المشهورة سليمان وبلي ونيانوا وقرنبالية وتوكي والجديدة وزغوان وطبربة وتأريس الواد وجماز الباب والسلوقية وتستور وهيءمن اعظم بلدانهم واحصوها والعالية والقلعه وغير ذلك بحيث تكون عدتها ازيد من عشرين بلدا فصار لهم مدن عظيمت وغرسوا الكروم والزيتون والبسانين ومهدوا الطرقات بالكواريط للسافرين وصاروا يعدون من اهل البلاد م واسمسما استقام لعثمان داي ما اراده عاجلد جايد واقى عليد ما اتى على غيرة ولحق بربد في سند تسع عشرة بدد لااني ولم عقب الى يومنا هذا ، وقـــــام بالامر بعك يوسف داي وهو اول داي استقام امرة بلا تعب وكان عنمان داي رشحه في حياته وزوجه بابنته ولم يدخل بها وكان في مرصه سالوة من بلي بعدة فقال لهم ــ صاحب لامر عجم داي ــ (وكان غائبا في بلد باجة لان فيد شهامته ) ــ وإن اردتم هناء انفسكم فقدموا يوسف لان لان فيه لينا . وكان تصدة ترليته لانه صهرة فلما مات عثمان بعثوا الى عجم وسولا واصبتوا منتظرين في امرهم وتنجمعوا عند دار عثمان داي ، فبينمأم كذلك اذ دخل علي ثابث وكان من اصماب يوسف فلها راى جعهم اقبل بعسارتد وقبل يد يسوسف داي

وبارك لد فام يبق من الجماعة احد الله ونعل مثلد فبـايعـد كبار العسكـر وطلعوا بد الى الفصبة واجاسوة على هادتهم وجاءة الناس وبايعوة ولى طبقاتهم وتم له لامر . ومن غد اقبل عجم من باجة. فلنمي لامر قد فاند فـام يسعم إِلَّا البايعة فكان يوسف داي يَكْرم. فيما بعد . والهذ علي ثابت في تدبير المملكة وصرف نيثر يوسف داي عن التزوبج بابنة عثمان داي فتمنلى عنها ودبر عايم بنزويم حظايا من بنات لاعلاج لانه محانى من مصادرته لاولاد همان داي والزمآني جدهم ليستبد هو بالامروحده فكان كذلك فاستقام امره وساعدة جدة الى انّ بالغ رتبُّت لم يبلغها احد قبلم وسياني لم خبر . ويف ايام بوسف داي تحصرت البلاد وكنرت صارتها وكان مغرما بتجهيز المراكب في البحر للغزو وبلغت عدتها خسة عشر مركبا من الكبار ، وفي ايامم كثرت الروساء في البحر وكانت لمراكبه سمعة وعيبة ، ومس اعظم روساء عصرة تبطان صمصوم وقبطان وردية كانا نصرانيين فسافرا في ايامم وهما على دينهما وأساما بعد وكان لهما صيث في البحر ، وساعدت. كايام بالفنائم من البحر والهنا في البر فبنيت في ايامد مدة اماكن في المدينة منها سوش النرك امر بتمع يزء بيل ما هو عايد اليهم وكان على غير هذه الحالة فجاء من احسن لاسواق التي بتواس رابني الجامع المشهور بـ وجعل امامه من الطائلة الحنفية وجعل لد اوقاف للرذنين والتراء والخدمة فجاء من أهسن ما يكون وبني بازائد مدرسد تعرف بد ايصا رنيها عدة بيوت للغاطنين بها وحدوس على مذهب كلاءام ابي حنيفة وجعل مرتبا للقاطنين بها والمُحْدَمة واوقفُ دايهم ارغفة من المخبرُ لكلُّ من الوذنبن وكلامام والطلبة. وقد تلاشى اكنر ذلك . وبني الميماة التي تحت القهوة يتنفع بها كنير من الساس وكذاك النهوة التي فـوتى الميصاة وجـاءت من احسن ما يكون وجعلها ونفا . و: بي السوَّق الذي به الجرابة مارى المتجارهم ودو من اعجب الأسواف وكذاك المحمام القريب من السوى المذكور وبني عدة فنادق لسكني الطائفة. اللوند ، وكذلك السوق الذي يباع فيد الرقيق من السودان

وفيرهم ويقال لمد البركة وهي من اجل الاسواق ، وكذلك فعر باب البنات بعد ما كان مسدودا وبوبد وجعل فيه عدة حوانيت فجاء من احفل الاسواق وبني قريبا مند سوقا يباع فيد الغزل وكانا قبل اليوم في ضايت العمارة وقد تلاشي أمرهما ولم تبق الله رسومهما وعموت تلك الناحية بعد ما كانت خرابا من مكان يعرف بزنقة حودة لل باب البنات وكان المار من حدالك في النهار يخاف على نفسد فعمرت تلك الناحية وهي اليوم من اجل حارات تونس ، ولد فير ما ذكر من الخيرات الثي بفيت بعده تذكر . ومن اكبر حسناته أن جلب الماء العذب على الحناية الشهورة بدوفري ماءها. في المدينة في عدة اماكن منها القبة المرخة التي تعمت الصومعة الملاصقة للجامع الاعظم ومنها في راس سوق التوك وفي أماكن المخرى وانتفع الناس بهذا الماء زمانًا وقد تعطل في زمانها هذا لعلته تن يطر في شاند واعسال المحكام لد ولا حول ولا قوة الله جالله ج ومسن خيراتد بناوة التنظرة العجبية التي على وادي مجردة من ناحية باد طبرية وجاءت من اجل الفناطر وحي اليوم من اعجب المننزدات التي لها ذكرين الناس . وكان عليها برج في حياتُم ثم زَّاد فيم من بعدة مولَّاه الفتي نصر عاغة ثم الراع به وادع الردوم احد شلبي وضعمه ثم صار من بعدة إلى حفيدة ابي الحسن على باي فرادة صخامة الى ان صار يصرب به المنل رجاء بسعادته على اجل شكل وسياتي لذلك زيادة ايصام ، وبني في عدة اماكن غير ما ذكر للتواب المواجل في. كاماكن المطشة وجلب اليها الماء من اماكن بعيدة ينتفع المسافرون بها وكانت لد صدقات دديدة منها اعطاره الدربين يف للة السولد الشريف خسته ريالات لكل مكتب حتى أن الكتب ولمو تعطل في مدة السنة يجيى في هذه الليلة لاخذ ما هو معلوم اثابد الله على صنعد ، ومس زان أيام دولته . وسلك في فعل المعروف طريقته . وكان يصدر عن رأيه في قوسه وقعدته . المرحم برجة الله الحاج علي ثابت وهو رجم الله تعالى حسنة من حسنات بيسفي داي ، وكان صاحب احسان الفقراء والمساكين

ولد ذكر عند اهل الونس لا يحتاج الى تعريف ، ومسمن بعض حسنالم تصغيمة للسجد الذي بازاء دارة دآخل باب الجزيرة وجعل له اوقافا وكذلك تشييدة الجامع خارج الباب المذكور والميصات التي بسوق الترك وجاءت من اجل ما يكون وينتفع بها الغريب وجعل لها اوَّقافًا لمن يتوم بها وكانت في فاية الحسن الله ان بص حفدتم استولى عليها وامرها مصير ألى التلاشي ولد اخبار تحتاج الى ديوان ومات رحد الله في سنة احدى واربعين والف وهو ممن كان يعين يوشف داي على فعل البر ولو تتبعنا حسنات يوسف داي لطال بنا التتبع لها ﴿ وفي ايامه في سنة ائنتن وعشرين والف كانت محملة الجزائر لاولى ولم يقع بينهما فتال ۽ وقي ايامه كانالفناءُ كاعظم الذي يقول له اهل تونس وباء سيدي ابي الغيث لانه فيم توفي الشينم رضي الله عنه ونفعنا به وكان في سنته ثلثين وأحدى وثلئين والف.ومات فيد خلَّق كئير . وفي ايامم في سند أربع وثاثين الحدث عوابان من اغربد مالطد وجي مِهِمَا الى تُونس وزينت البلاد لاخذهما ﴿ وَفِي سَنْدَ سَبِّع وَلَلْنَين كَانَتْ الواقعة العظمي بين صكر الجزاير وعسكر الونس وماث فيها خلق كثير وكانت في شهر رمضان من السند المذكورة واستجلبهم الشيخ ثابت بن شنوف واطمعهم في البلاد ولمسا التقى الجمعان كانت الدائرة في اول يوم له اهل الجزائر حتى طلبوا الامان ثم ان الاعراب خانث وكان اعظمهم اولاد سعيد فانكسرت محلة تونس ونهبت وهائت الاهراب في الوطن ومشت حساعة من مشيخة البلاد مثل الشيخ تاج العارفين العثماني والشيخ ابراهيم الغرياني والله بنج مصطفى شينج كاندلس وغيرهم وتم الصابح بين الفريقين ، وفي سنة شمان وثلنين كأنت محاته الكافي لقيام بني شنوف وكابد هلى الاهوال مراد باي وكان صلحب دهاء . وفسيها اخذت النصاري غلاطتين لاهل تونس . وفي سنة احدى واربس توفي الحاج على ثابت وفيها جاء منصب الباشالك لمراد بَلي . وقِ التي تأيها اخذت جماعة من اولاد سعيد وركبوا مح المخوازيق ي المركاس وفيها ظهرت نجمابة مجمد باي . وفي ايام بوسف داي فتنت

الحامة بعد نفاق سبع سلين ولسم يزل رجد الله الى ان سمار الى رجة الله مشكور السعي عند الناش وكان مغرماً بالصيد ينحرج الى البادية ويقيم عندهم اياما ويصطادون معم ولم يكن لم منازع في البلد ومات عن سن عالية ليلة الجمعة الثالثة والعشرين من رجب الفرد سنة سبع واربعين والف ودفن في مسجدة المعروف بد وبنى عليد ولدة الربته بديعته الشكل اصطًا مراد بن عبد الله من الاعلاج بويع صبيحة اليوم الذي ماث فيه يوسف داي واتفق على تقدمم جاعة واكبرهم مامي من اكبر مماليك موسف وكان يرى نفسد اند احق بالامر من غيرة الله اند خاف من العسكر انهم لا يقدموند وراى اند يقدم اصطا مواد فان رصوا بد دبري خامد واستبد هو بالاموم فعاجله اصطا مراد لما تم لم كلامو ونفاه الى زغوان وقتل هناك ولما لم لد امرة باشر المولاية بجاش متين . واول سا امر بد قطع الخسارات الله يين الازقد وكانث كثيرة وابطل برج البستيون وابطل بيع القمح الذي كان يباع بد وابطل ايما باعد السميذ والدقيق ونظر في معايس السلين الحسن نُطُّر ، وكان الرغيف الذي يباع بناصري زنتم ستا وللنين وقية وبيع اللحم في زمانه بناصري الرطل في فصل الشتاء وكان الناس في ارغد عيش وامر بنقص الازبال التي خارج باب البحر وكانث كيمان كالجبال وخدم فيها الربصين والمدينة. نوبا بينهم وكان يحضر بنفسه وجماعته كل•يوم . وسيفً اول سنة من ايامه جاءت غلايطُ الجنزاير الى تونس وكان هددها ثمانية وسافرت مع غلايط تنونس وهي ثمانية ايصا انتصارا للساطان في حرب اولونه فحصرتها عمارة البندقية في مكان استحال الخروج مند فكان من رايهم انهم فزلوا الى البر باجعهم وتتن معهم من اسارى النصاري واحترقوا الغلاتط كلهما وتوجهوا برا الى قسطنطنية فانعم عليهم السلطان بغلايط من عنده ورجعموا الى بلادهم وكانت هذه الواقعة سنة نمان واربعين « وفـــيها جاء المحبر بان السلطان اخذ بغداد فزيدت المدينة سبعة ايام وكانت هذه الزينة من

احسن ما شوهد في الونس من الدعة والسناه . وفيها جاء الخبر بوفاة الساطان مواد وتولية اخيد السلطان ابراهيم . وكانث ايام أصطًا مواد هذا من احسن كلايام . وقد اتفقت جاءة على القيام عليم فـفطن بهم وقتل منهم جعا كنيرا وفر سَن فر منهم ، وكانت لد صولة عليمة وهيبة وهو اول سن جعل القواد يلازمون بابدكل صفية بثصد كانصاف لمن يشتكي منهم ولم تحكن ها العادة لمن تقدم ع رية ايام بني البرج الذي بعار الملح على يد المعلم موسى وامر ان تبنى هنساك مدينة واستنفر الناس الى السكنى فيها وسائمهم دراهم للتعمير والاعانة فاستوطنها جمع من لاندلس وفيرم وحو السبب فيد حتى صار من اجل المراسي التي ببلاد الاسلام وكنان قبل ذلك مكمنا للصارى فانحسم صررهم وهذا بعض من حسناته ، ويع تفيز القمر في ايامه باربعة دنانير نواصر وطر الزيت بدينارين ومنع خروج القمي لبر النصارى ودخلت هيبتد في قلوب العسكر والعامة من الناس حتى أن الذمركان لا يجار عليم ولا يظلم بشي . وكانت كلتم لا ترد ولا يراجعم احدّ ولو كان ولدة . وهو أحد من راس في والبعر لاند كان خدم فيد قبط انا ورزق فيد السعادة التي لم يرزقها احد من قبل • وكانت ايامدين البُعر من اجل الايام ولما تُول الحصم بتونس كانت ايامد عند العامة كذلك ك ان توفاه الله وقدم عليد بعملد وكانث وفاتد سنة خسين والف رجم الله تعالى ، وقسسسلم بالامر بعدة احد خوجم ويقال لد اوزون خوجد باتفاق من العسكر ولم يختلف عند ائنان لاند كان في أول امرة وهو خوجه بالديوان يعامل الناس بالرفق واللين وخصوصا الايتام من ابناء العسكر يهش لهم ويتحنن دليهم فمالت اليد القلوب وقدموة عن رضى منهم فباشر الولايد بجبروت وشهامد وكان جماعا للمال . وينه أول ولايتم جاءت اغربته مالطة ودغلت لل حلق الوادي واخلت منم هدة مراكب احدها مركب بو شاشية وحراوا مراكب اخر وفعلوا فعلا عظيما ولم يمنعهم البرج الذي هناك فعند ذلك امر ببناء برج عاخر لمحصانة المرسى ويومدذ ايدا كان الغلاة المفرط الذي لم يسمسع بمثلد وفعل فيد بسرا عظيما المرحومان محمد بساشسا واحمد شلبي لانهما جعلا صدقات من الارغفة للصعفاء تفرق عليهم كل يوم ويقع تزاحم بين الناس في مكان التفريق وربما مات بعص من الازدحام بعقربة من زاوية الشيخ الجليزي وانقطعت كلاسعار من القمح والشعير ولكن كانث مدة يسيوة . قمم تدارك الله سبعان. عبادة وتراجع المال واتت السند في غايد المحمب وارتُحم الناس ﴿ وَسِغُ اول دولتم وقعت المحاسبة يبي المرحوم محد باشا وسليمان باي وطهر قبل سليمان مال اخذ عوصد محد باشا غلياطد والزندالة والسانية التي براس الْطَالِية فوهب كل هذا لاجد خوجه وهذا يدل عل سخاء الباشا الذكور. وفي منت ثلث وخسين كان الفناء الاعظم ودام سبع سنين ، وسيف سنت خس وخسين كان ابتداءُ العمارة لكندية وُجاءُتُ لَاوامر السلطانية لقصد العسكر والمراكب اعانة للسلطان فندب احد خوجه الناس وجعل عل اهل المدينة والربصين امرالا لتجهيز المدافرين وعين جعا من الرعية للسفر واكمل واحد جعالا من ذلك المال مقدارة ثلنون كرونة لكل رجل وعين جلم من الماحي والفيسان والقفاف وبعنهم في الراكب وكذلك في السند التي بعدها ثم قطعت بعد ذلك . وفي ايام ابتدا المرحوم محدد باشا بتزميل الزمول وقويت شوكتم على العربان ومشى فبهم الهوان . وماث سليدان باي في أيامه وانفرد الباشا بتدبير وطنه ولم يكن لم منازع وحصلت بينه وبين احد خوجة مشاحنة لدخول بعص الماكرين بينهما فسلمه الله من شرة وتحكم فيه ومات على يديد في اشد اهانة وكان اسمد حيدة عاشور فانتقم الله مند واستقامت احوال احد خوجة وكان مطاعا في صكرة بحيث اند استنفر العسكر الى غار المام لاجل واقعة يطول شرعها فلم تنكن الله ساعة من النهار حتى خرج العسكر من عاخرة ولم يتى بالمدينة احد وهذا من نفاذ امرة . وكانت قريبة من موتد فلم يعش بعدها الله اياما يسيرة وبداء مرصه الذي مات فيه وكانت وفاته سنة سبع ونجسين والف ۽ وتسـولى بعدة الحماج مجـد

لاز في صبيحة اليوم الذي ماث فيد احد خوجة وبويع فيجع من اكابر العسكر في ستيفة أحد خوجة وطلعوا به إلى القصبة وجلس على بابها وجددت بيعتم هذالك وكان مسكنم داخل القصبة فكان يجلس عند الباب لتعاطى الاحكام في كل عشية الى ان انتقل الى دارة المجاورة التوبة الشيخ ابن خريسان. و أول ولايتد كانت الوليمة الكبرى التي لم يسمع بمثلها في اقليم المغرب وهي الوليمة التي صنعها المرصوم محمد باشا لولدة المرصوم مراد بماي بالمحرة الجليلة أبنة يوسف داي رحم الله الجميع والهمر في العروسية من ابهة الملك ما لم يكن لغيرة في الديار التونسية ومكث اربعين يوما في الاحتفال لها وانفقت فيها امرال تجل عن المصر وشاهد الناس ما اذهلهم مما لم يسمع بمثلد ويف جلة الايام الاسطة مهدة بالاطعمة الفاخرة مما يكل عنه الوصف واكل منها اهل البلد قاطبة ولم يرد احد عنها وجاءت الناس من اقطار الارص والغنيون من سائر البلاد ولم تنخل ليلة من الليالي من الفرح ويسرج من القناديل ما لا قدر لد ويوقد من الشبوع كل ليلت ما يشهد لد العقل اند لا يكون اللَّا بديــار الملوك الصخمة وكآنت تلك كايام تعد من لاعمار وجماعت الوفود من كل بلد للتهنئة وانشدت الاشعار واجيزت اربابها ووصل من الاحسان والبرلمن يستحقه ولنحقق عند اهل تونس انهم ما سمعوا ببثلها حتى في زنتن بني ابي حفص وهي اول وليمة صنعها سامحم الله تعالى وغفر لمد ببنه وكرمم \* وسيَّخ ايام الحماج مجد لاز تقوى امر بلقاسم المنستيري في الامارة ومنتد نفسد بالغرور وذلك بمعاونة كشك مراد مملوك الحاج محمد لاز وكان لاز المذكور يصدر عن راي مملوكم ، وسيف ايامه صودر القائد هبد الله ابو خوران واستصفت اموالم واهين بعد ما كان قائد القواد على يد المرديم محد باشا ، وسيف ايامه صادر الباشا المذكور بلقاسم التقصي واخذ جُلد اموالد واعتقل في زاويد الشيخ سيدي ابي الحسن المحلفاري ثم رضي عنه فيما بعد ورد عليه ما الخذة مند وبعدة استصفى اموال منى صندل ونكبهم على يدكاتبم احد المناري والقوى شان على حوى

الترجان بمساعدة الباشا لدحتي اعجبتد نفسه ومنتد بالمحال فنكب ملي يد الباشا واراد ان يفتك بد فعاجل نفسد بان اكل السم ومات وهمذا من حسن نيد الباشا بحيث لم يفتد من اعدائد احد ، وسيف اول ولايد الحاج محد لاز كانت الطامة الكبرى وكادت ان تكون فتنت لولا ان تداركها الله براي الباشا المذكور وهي التي بيعث فيها عدة نـواصر من مرتبات العسكر على يد القائد داود اليهودي الذي كان صرافا فكادت ان تكون فتنتر بين العسكر فهدن الله الفتنتر برايد السديد ورد لكل واحد ما نقهِب من مرتبد ودفع المال من عندة وجل من دارة لل الديوان اكياسا علم اعناق الرجال وكان شيئا مستكثرا وسلم الناس من الفتنة وهذه النازلة تعد من مآثرة المسند المميلة . ودامت ايَّام المحاج محمد لاز ــك ان توفاة الله لثلث وعشرين خلون من شوال المبارك سنته تُلث وستين والف بعد مرص طويل ودفن بتربته عند باب القصبة \* وقـــــــــام بالامر بعدة الحاج مصطفى لاز بويع في صبيحة اليوم الذي دفن فيد الداي الذكور وذلك بمشورة الباشا وهو اذ ذاك باي المحال فبعثوا يشاوروند في تتن يتولى دايا فاشار بتولية الحاج مصطفى لاز فعندما جاء امرة السعيد بأيعه العسكر . وعند جلوسد بباب التصبة دخل الباي المذكور من غد وكان قد رجع من سفوة فاشتد بدعمد الحاج مصطفى لاز. وكانت جاعة غيرة اعناقهم ممتدة للولاية فطاح ما بايديهم ويتسوا . وأـــا استقر في الحكم وتمهد امرُه زوجد الباشا مجارية من جواريه وجهزها بجهاز محبر كاحدى بناته ووهب لد دارا من اجل الدور وفعل معد من الجميل ما لا حد لد . وفي اول ولايتد نكب بلقاسم المستيري علم يد الباشا لاند كان حاقدا عليد لامور بدت مند وكذلك فكب الشينج مصطفى لاندلسي واستصفيت اموالد وهرب سله وطن الجزائر ومات هناك وكذلك نكب الشينج صالح وفعل بد مــا فعل بغيرة . وسيف ايسام المحاج مصطفى جاءت مراكب لأنكليز لح غار المملي واحرقت مركبا كان خارج المرسى ورمث علے المحمار بالمدافع واستنفر العسكر لے غاز الملم

وكانث واقعة مشهورة وذلك في سنة خس وستين والف . وفي السنة التي تليها كانت الوليمة. الثانية من الولائم المشهورة التي صنعها لولده محدّ باشا المفسى على ابنت عبد الرحن باشا وكأنث ايضا تعدّ من عجائب النهر و وفية أيام الحاج معطفى بعث مجد باشا هديته المشهورة مع ابن قلمان ولم تدخل لله الديار الرومية هدية افخر منهما من بلاد الغرب وطلب منصب البشاوية فاجيب الى ما سال وجاءته الاوامر العثمانية سنة ثمان وستين وخوطب فيها الباشا ابن الباشا ، وفي ايام الماج مصطفى لاز كانت الزيند الشهورة التي صرب بهما المثل الماكان بها من المدير والترف وجاءت من احسن ما يكون وهي بشارة باخذ السلطان اقليما من بلاد النبسة ، وكانت ايام الحاج مصطفى ايام هنا، وراحة لان غالب تديير لاموركان يصدر من راي الباشا رحه الله والله فالحاج مصطفى كان لين العريكة ويكرة سفك الدماء الله ما كان من وأجبات الشرع واكثر الاحكام يقلد فيها الشرع \* وفي ايامد كانت الوليمة العظمي التي اجتمع فيها ثلثة باشارات وهي رليمة أجد باي بابنة عسان باشا ساحب طرابلس واحتفل فيها المرحوم مجد باشا غاية الاحتفال وكانت سنبة تسع وستين . وطالت ايامه الى أن توفاة الله ليلته الجمعة التاسعة عشرة من ذي الجمة سنة خس وسبعين ، وقسمسمام بالامر بعدة الحاج مصطفى قرة كوز جلس عند باب القصبة في صبيحة اليوم الذي مات فيد الحاج مصطفى لاز من غير اتفاق من العسكر وانما قدم نفسد بنفسد واستولى علَّى كلامر بشهامتد وكان مهابا وفيد اقدام فهابد الناس . ويوم ولايتد ظهرت مليد سكينة وابتدا امرة بتنقية اهل الجرائم ومعاقبتهم بالشنق والخنق على إدني شي وخصوصا تن اتهم بالسرقة فكان لاينظر في أمرة بشي ولا يعرف له إلَّا لفظة حبل فشنق خلقا كثيرا وفر من المدينة كل سَن كان يتهم بشي وتفرقوا في البلاد ولم يعد اكترهم الله بعد موته . وكان فيم بعص هرج وتعطل غالب الاحكام في أيامد وصار فالب ادل الديوان وفالب الجكام لا يتصرفون

بشي خيفة من باسد وشرة وربما العلك بعص احكام الشرع وهو الذي عزل الشيخ مصطفى بن عبد الكريم عن منصب الفتيا وقدم عوصد الشيخ إبا المحاسن يوسف شهر درغوث فباشر الغتيا بعفاف وصلابة في الدين وآلحق ايامد كانث وليمت محد باي ابن المرحم مراد باي بابند احمد شلبي ابن يُوسف داي واحتفل الباشا كعادت في غيرها من الولاتم . ولم يزل قرة كوز ي تشديدة على الجناة والاقدام على سفك الدماء حتى أن اكثر المعاملات كادث تبطل وانعسم الشر من الناس وخافد البعيد والقريب وانقطعت السرقة من البلد الله ما قل ونزلت العافية حتى في البادية ولكن لم تطل ايامه . وكان في سن الشيخوخة وقيص الله له قرناً: منهم احمد صنابلي والحاج حسين شاقال فذهبا بدكل مذهب وعلجلاه بان المعماة سما فتفيرث امزاجم وتصاعف ما كان فيد من طبع السوداء حتى صارت المحدث لد حالات متناقصة ولم يفعلا به ما فعلا اللَّه ليتم لاحدهما كلامر بالولاية . ولما ازدادث فيه السوداء انفق جاعة من لاكابر روافقهم بعض روساء الوقث فخلعوة وقدموا موصد الحاج محمد حماج اغلي . رفي شهر رصان طق الحاج علي الفلاري وكان ترجماًانا . وفي عشية مند ايصا علق خسة انفس على دعوى من فير اثباث ، وفي المردولتد توفي المرص برجة الله محد باشا وبموتد اللتق الرتق وصاركل احد بقدر اجتهادة وانفتح باب الخلع على الدايات فخلعوة اواخرذي القعدة سنة سبع وسبعين والف واخرجوة من القصبة الى دارة بحومة كتاب الوزير فلم تطلُّ ايامد ومات في العشر كاول من ذي العَجَّة من السنة الذكورة ، ويوم خلعد نفي من المدينة حسين شاقال واحد صنابلي ولم يتم لهما ما املاة ولله سر في تقلبات الزمان ﴿ فَتَسْوَلَى لَاسْ الْحَاجِ مُحِدُّ حاج أناي المنقدم الذكر جلس على باب القصبة يوم خلع قرة كوز وأبي أن يدخل دار كامارة حتى الخرج قرة كوز منها فعند ذلك دخلها ودي دار معدة لمن يشولي هذا المنصب . وألحاج اغلي هذا ممّن تريس في المراكب وكان

يعد من القباطين المفهورين وكانث فيد سكينة زائدة فلاجل ذلك قدمود طنا منهم المد يحسن السيرة في البلاد فظهر مند خلاف ذلك فقل تدبيرة ومار لأ يـامر بشي إلا فيما قل وربسا يامر بالشيّ وينهي عند كاند ما امر بد وتلامبك الايدي في الاحكام ولم يرد احد عن مرادة ، ونفى جاعة من الاحابر وسال عنهم بعد ذلك وقيل اند لم يامر في امرهم بشي وصارث الاحكام تصدر عن فيرة ويوممون انها صادرة عنم ، وصار الكاتبان اللذان بالديوان هما صاحبا الحل والعقدوهما شعبان خموجة والمخاج مجد بسيشارة لا ترد لهما كلمة . وفي ولايتد امر بخدمة الزبلة التي عند سيدي عبدرالله الشريف نفع الله بد وخدم فيها الربعين والمدينة عدة ايمام وكان يحممر بجماعته هنالك ودام على حالته الى اول سنة ثمانين وقيل احدى وثمانين فخاهوة كفيرة واخرج الى دارة بمقربة من دار الديوان وبعد ايام جر عليم ولزم يته الى ان توفاه الله وقيل انه خواط في عله فلهذا خلعوه . ومنهـــــــم الحاج شعبان خوجة المذكور جلس بجلس الدايات في القصبت في السنت المذكورة . ويف تلك لايمام كانت الوليمة التي صنعها مواد باي لاخيم حسن باي ولولدة على باي وجاءت من اجل ما يكون ومشى على طريقة والدة واربي عنْد والحهرُّ من لاحتفال ما لا يوصف . وفي ايام المحاج شعبان كانت الزينة العظمي الخذ كندية في ذي القعدة من سنمة احدى وثمانين ، واول امرة باشر الولايته بتعفف ونظر في معايش النـاس وربما باشر بنفسه ميزان المخبز في الأسواق وكان مهابا وسكناه بالقصبة فاخذ لد المرهوم مراد باي دارا ووزن ثمنها وزاد الحاج شعبان في بناتها على ما كانت عليد فجاءت من اجل الدور وسكن بها . ثم خالطه بعص اهل الفساد واغروة بمعاداة الباياث وزينوا لم كل قبيح واصمر أن يفتك بهم وفشا الخبر بين الناس وبلغ لح ارباب الملكة فمكروا بدقبل ان يمكر بهم . والذي اغواء على ذلك ابن القائد جعفر ومحد بن احمد خوجة على ما قيل ، فسلما رجع مراد ماي من علتم علم الشتاء سنة انتين وثمانين ابي ان يدخل الى المدينة

واصمر الشر لشعبان لهوجة فلما فيطن لذلك خياف على نفسد وكان مراد باي كاتب اكابر الدولة واخبرهم بما نوى الحاج شعبان فمالث قلوب الناس عند والحقق ما اصمرة بما صنع قبل من امور فيها بعص حصم في جانب البايات فلما احس بالشر بعث بجماعة من اصحابد الى الباي يستعطفونه وحلف لهم بايمان وكان الباي مراد لم يظهر ما في صميرة الَّا بعد ما استجرذ على القائد احد بن جعفر وعلى محد بن احد خوجة واراد ال يجعلهما فتنتر فلما وصلت الجماعة الى مواد بلي نكلم معهم في خلعه فخلعوة بالحلة اواخر ذي الججة من السنة المذكورة وقدموا عوصد الحاج محد منشفالي ويوم دخولهم المدينة دخلوا لقصبتها واخرجوه منها لل يستانه براس الطابيت وبعد ايام بعثوا بد الى زغوان فاقام بها يسيرا ومات ييم الثلثاء لسبع عشرة مصت من ذي القعدة سند ثلث وثمانين والف وجيي بد ل تونس ودفن بازاء المحلة كما سبق وجددت بيعتم يوم دخولم القصبة واستوطنها وكأنت فيم بلادة لم يجرب لامور وغالب لاحكام في ايامه تصدر عن الباياث وهو مساعد لهم لا يخرج من أمرهم بشئ وقنع بالمنصب واسمه فقام على سيرته اقل من سنْد واتفقت جماعة من ادل آلفساد وزين لهم الشيطان ما نموود فدخلوا القصبة على حين غفلتر وحاصروا منتشالي وبعنوا لل الباشا صاحب المنصب اذ ذاك ركان متفقا معهم فخلعوا منتشالي وقدموا الحاج علي لاز واخرجوا منتشالي وبعثوا بدلك زغوان الى ان مات هنالك وجهي بدل تونس ودفن بتربتد قبالة دارة وقبرة معروف هنألك ، ومنهمسسم الحاج على لاز بويع في النصف من ذي القعدة سنة ثلث وثمانين يوم النائاه ووافق ذلك اول يوم من الحسوم فتطير الناس من ذلك وساعدة قوم غير واصيين وزينوا لم عالات عقلية ويوم ولايتد فرمجد باي المحنصي ولحق باخيد مراد باي ودخلت عملة الشتأه ولم يدخل مراد باي ولا الحوة المحصي وكان اجتماع المخصي باخير مراد باي فوق القيروان ثم انهما توجها لحآ فاحية

الزواريين . ولما استقروا مشت بينهم الرسل وكل منهم حاقد على صاحب وصامر لد السوء وحدثت في المدينة أحوال توذن بالفساد والعزبت جاعة الحاج علي لاز وزاد صررهم . ولمسا علوا ان مراد باي اخذ حذرة منهم عزلوه وإقاموا عوصه مجد عاغا ولبسوة قفطانا وركب في المدينة ونادي المنادي بولايته واخذ يستجلب الناس والرصايما وينفق لاموال وهمو لا خبرة لع بالامور . وبعد أن كان ذلك كذلك بعث مراد بلي بعدة أوامر يحذر الناس وينديهم الى الرجوع مما فعلوا فلم يزدهم إلَّا حوا ثم بعث اليهم أعقادا من الخيل وغاروا علما حول البلد فخرجت اليهم جاهة علي لاز وخيله فالتقى الفريقان ووقعث ينهم الحرب في مدة ايام ، وعاضر العال جاءتهم جاعد من أولاد سعيد والثاليث وغيرهم من لاعراب فخرجوا بمحلة ظاهر البلد وكانوا قبل ذلك جعلوا سوالا وحكم فيد القاصي وافتى فيد بعص الفقهاه بما وافق افراصهم فعند ذلك نهبت ديار البايات وفالب دائائهم وكان الخطب جليلا . واسسسا خرجوا واقاموا بظاهر البلدرجاءتهم البايات وطهرت طلائع خيلهم بادروا الى لقآئهم وخرج من المدينة كل تتن يقول بقولهم والتقى بعمهم ببعض فلم تكن الله ساعة من نهار حتى انهزم محد عافا ودخل المدينة مكشوف الراس رخلف مسكرة فتحكمت فيهم ايدي اصحاب مراد باي فتتلوا منهم خُلْقًا كَثِيرًا وَلَمْ يَنْجُ لِلَّا مَنَ بَعَدُ اجْلُمُ وَهَذَهُ الْوَقَعَةُ تَعْرُفِ بَخْطُرَةُ الملاسين وكانث بعقبته ألجزآر ونهبت الاعراب ماحول المدينة وتحصن الحاج علي لاز وجماعتم بالقصبة ومن غد اصبح بابها مغلقما وبانث المدينة في سوء حال . وبعث البـاي لـــك باتي العَسكر بالامان واموهم بتولبة الحــاج مامي جمل فبعثوا لند وبايعوة في الديموان وبعثموا للے الحاج علي لاز واصحمابہ فخرجوا بالامان ومشوا الى زاو يتر الشين سيدي محرز بن خاف فلم تغن صهم وحوصروا بها ومات هنالك اكثرهم وبعث بالحاج علي لاز الى الحمامات فقتل بها ونهبت عدة اماكن بالمدينة وتتبع الباي عاثار المفسدين فيقتلهم ركانت وقعد لم يسمع بمثلها بحيث مكث القتل أكثر من شهر . وكتب الباي ارامر وبعث بها رفودا الى الباب العالي مخبرا بما وقع وجاءه الجواب يما في مرادة وزيادة والقصد المول مما ذكرنا وكأنت هذه الوقعة منصف صفر سند اربع وثمانين ، ومنهـــــم الحاج مامي جمل بويع منتصف صفر كما تقدم وسار للے سيرة منتشالي في مساعدة الزمان اللہ انہ كان فيم مرج وغفلته وكان يظهر التدين والعفائف ويميل لح الفقراء وذلك منم لام ما وفيم امساك ويشتكي من الفقر وما ازدان اول دولتم إلَّا براي البايات ثم تغير حاله فيما بعد . وَمِنْ ايامه نافق ابر القاسم الشوك بوسلات فقاتله مراد باي وحاصره وفزع لم من سائر البلدان والتم عليه جيع العمالة فطاب لد الجبل وقطع راس الشوك وجاعتد وجي براسد الى تونس والقصد طوياة . وية ايامد آخذت غلياطة محد باي اختصا عنو الدين ، ويف ايامد مات المرحوم مراد باي في جادى لاولى سنة ست وامانين . ويف ايامه وقع الخلاف بين محد باي واخيد علي باي وقدم عهما محد الحقصي . وسيَّغ شهر رمضان من السنة المذكورة سافر مجد الحفصي الى بر الترك . وسيُّغ ايام المحاج مامي قويت الوحشة والفتنة بيين كالخوين واكثرها بمساعدتم وغلبه على أمرة جاعد من اصحابد فكانوا يهونوا عليه الصعب ولم يزل امرة في تشتيت الى أن خلع بالحاج محد بيشارة أواخر ذي الحجة سنت ثمان وثمانين والف وخرج من القصبة ودخل الزاوية القشاشية لل ان كان من امرة ما سنذكرة بعد . وفي ايامه كان الوباء العظيم وابتدا في سنستر ست وثمانين وارتفع سند سبع وثمانين ومات فيد يوسف باشا وقبره بمقربد من الشيح سيدي محمرز نفع الله ببركاته وقبر معه ولداه وبنيت عليهم قبته حسنتُد . وقي سنة سبع وثمانين الذكورة خرج على باي لل فلحية الغرب ، وفسيها كانت وقعة وسلات مع مجد باي ومات فيها خلق كثير وسياتي طرف من ذلك . وفيها جآء محد المنصي من بر الترك ولم يقبل . واصطربت واراء الماج مامي حتى خلع آخر ذي الججة كما تقدم واقيم بدلد الماج محد بيشارة \* ومنه الحاج محد بيشارة بويع في المحلد على يد الاجد

ملى باي ءاخر ذي الحجة المانكور وجي بدالى الونس فجددت بيعد والخرج الحاج مُامي ولم يتعرض لد بعكروة واستنفر صكرا لاعانة علي باي وبعد بالمدافع لل الكانى وسكن بالقصبة ايام ولايتد وكان فيد طيش في احكامد وهو من كتبد الديوان في السابق وكأن يطن ان فيد سياسة فلا لنولى لم يظهر عليد شي منها وكاتبد علي باي في مسآنل تصلير بد فلم يتبل مند ، والمنذ العسكر في ايامه مرتبا واحدًا وبعث في الحاج مامي مرتبد وهو مثيم بالزاويد ، وخلع في منصف صفر من سنتد واعيد الحاج مامي كم الولاية وذلك حين آحتري مجد باي على المحلة عند الكاني ورحل علي بني الى المحريد كما سياتي خبرة نبعث مجد باي الى تونس وامر باعادة المحاُج مامي فخرج من الزاوية وطلع الى القصبة واخرج بيشارة ونفاه الى راس الجبل وبعد ايام امر بثتله ولم يف لم بما فعل معم ومن يوم رجوهم لم يهدا له شيع ، وبعثُ بَجْمِع من أصحابِه إلى الكاف لكشف الخبرُ وَالزمَ اهلُ البَّلد بالعسس ليلا وجعل العسكر على لابواب نوبا ومشى طارق الفتن في غالب كالقليم وبدا نفاقي القيروان ومكثت تونس في جهد من العسس نحوا من اربعين يوما ، ومن افرب بلادته وهرجه أن الجماعة الذين ارسلهم للكاف 14 رجعوا وجدوا رجلين في الطريق مسلوبين فسالوهما ــ تتن فعل بُكما هذا ــ فقالا ـ اصحاب من جاءة مصطفى سبئيول وهو بمكان كذا ـ . وكان مصطفى المذكور طرقي ذلك الجانب فلما سمعت الجماعة من الرجلين ذلك مسالوا من ذلك الطريق واتوا على غيرة خيفة من السبنيول المذكور ولما اخبروا الحاج مامي بذلك لم يصدقهم فقالوا له هذأن الرجلان المسلوبان فسالهم فالمبرأة بالصَّدق فامر بصريهما فصربا اعاذنا الله من قلة التوفيق ، ولم يزل يترقب الاحوال ال ان فشا بين الناس ان علي باي رجع من الحريد والتقى مع اخيد في النحص وهي الكأننة العظمى وهرب أبو رخيص وابن همان وجماعة كانوا في 'نونس في صندل من البحيرة . وبعد أيــام جــاَّء الحُبر مع بلوك باشي وحسين بن مامي قراش فعند ذلك هرب الحاج مامي الى

الزاوية كعادله وبقيت المديئة بلا حاكم فاصطر العسكر الى دأي فوقع اختيارهم على ارزون احد فهرب ايصا ومن غد المرجوة غصبا وقدموة دايا بعد ما شرط عليهم شروطا رضي العسكر بها فبايعوة نصف النهار وبات حاكما ومن غد خرج الى الناس ولم يبت الله وقد تبين خلعم فكان الواجب ان لا يعد مِن الدايات ، ومنهممم اوزون احد بديع في السابع والعشرين من ربيع لاخر سنته ثمان وثمانين واقام يومين ولم يبرز حكما وكان بعث فيد علي باي ان يولوة فهرب الى الزاوية كما سبق عُبرة واعيد الجواب الى الباي فعند ذلك بايع بالحلم محد رايس طاباق وبعث بد الى تونس ولم يعلم احد بذلك فلمَّا سبع اوزون اجد بعث بجماعة من العلماء الى الجبل الاختمر لان مصطفى سبنيول كان هناك محاصرا للدينة. ومنع عنها الداخل والخارج والزم الباعد ان يجلبوا بضاههم للجبل لانحصر وآمر المجزارين ببيع اللحم هناك وانقطعت المادة عن اهل تونس فومسل الداي محمد طاباً في ولم يكس لاهل المدينة علم فلما وصل الفقهاء بسرسالته اوزون احد وبالشروط التي اشترطها وجدوا النأس قد بايعوا طاباق فطاح ما بايديهم وبايعوا مع النَّاس ورجعوا فاخبروا اوزون احد فهرب الى الزاوِّية الى ان كان من امرَّه ما سياتي ان شاء الله . ومسس الحجب لانساء ان المورخين يعدون ادل المناصب من الخلفاء والسلاطين وان السادس منهم يقتل او يخملع واندوا كثيرا من الحبارهم وجاءت على اتفاقهم في الاكثر الله أن هأن الدولة خالفت جيع الدول لأنُ الستة الدايات الذين كانوا مستقلين لم يجر على احد منهم الخلع وهم عنمان ويوسف ومراد واحد ومجد واصطفى كل دولاء كانوا مستفايين ومماتوا في ولايتهم ومن بعدهم ثمانية على نسق واحد وقع المخلع عليهم تاره كوز والحاج على والحاج شعبان ومنتشالى والحاج علي لاز والحاج مامي وبيشارة واوزون أحد هولاء المخلوءون ويمكن أن يقال لاولون ثمانيته أيصا لان ابراهيم داي لاول وهو الذي تسمى بهذا لاسم وس بعدة دوسي داي اـم يشع ألخلع عليهما لانهما سلما باختبارهما أرفهمسدا س الحجب

الانفاقات ولله الامر وهو العليم المحكيم \* ومسسس الدايات العظام راءل الرنب الفخام الذي جـأء في عاخوم وهو كاولهم لامجـد لانجد محد داي عرف طاباق معدود من الروساء الذين بلغوا درجة القبطنة وذال سعادة وافرة وعالا اسمد وجرت لد امور اصربنا عنها الى أن بلغ هـــذا المنصب لحے يد المكرم علي باي بويع له بالحلة بالفحص ءالمحر ريبع/لانور سنة بمان ونهانين والعد واقبل الى تونس فسنزل بالحبل كالنصصر وبعث الى تونس جمتة من اصحابه فتبصوا على الحاج مامي جل وجاعته وسيروهم اليد وكان ذلك داخر العهد بهم ، ويوم الخبيس عاخر الشهرخرج الديوان الى لذائد ودخل المدينة ويوم دخولد كأن بعض الناس يغضى من جنابد وبعصهم راى عليه مخايل الولاية ولما نزل عند باب القصبة جاءة الناس فبايعوة حنالك وتكلم بكلام يدل على ليدم ولم يعلموا ما وراء ذلك ودخل القصبة ومن الغد امر بالخراج من بهما ما عدا جائتہ و بعد ذلك باشر كلامور بشهامة وحدة ونفي جعاً من لاكابر وندت كنيرا من المخالفين وقام بنصرة الباي المسن قيم ، وفي ايامه ابتدا الغلاة واجتهد في صبط السعر غاية الاجتهاد . وبعد ايام بعث الباي احد الماليك وا" امدخاية تر للباشا ، وفي دُعبان و السند المذكورة جاء خايفة الباشا من بر الترك ونخل المدينة بزي الباشوات واجته د في امور المملكة وثير اا مكة لانها كانت ثير وردية فجاءت ملى وفق المراد وفرم الناس بها ﴿ وفي ايامه تقوي الخلاص في القيروان والم " ير وصفاقس وبعثُ ارسالا لمُروان والمنستير فا متقبل منه ، وفي ذي التعدة من السنة زادت الاراجيني في اللاد وطالت غيرية الباي ومسبرة من الناس \* وفي ذي النجمة كانت الواقعة العظيمة التي الصرقت في ! أبواب المدينة وتعطات السلجد من صالة العيد والجبعة وكان الخطب جايلا ودخلت جرش محد باي المدينة وهائو كف شاؤوا ولم ينازى احد والخذل اكار العسكر واستنفرهم مرارا فلم ياتوا اليم ومكث ثلثته أيام يتدأرك كامر وغلق باب القصبة هو وس انصاف اله وانسصروا هناك وكان قد هيا

دْخيرة لنقوم بدوبايع العسكر في مدة الحصار ساقسلي حسن ورموا على القصبة بالبندقيات ودام الحصار والحرب ليلا ونهارا ورمي على الحصار بالمدافع عدة ايام وحفر للحتم لغم واطلقت فيد النار وجعلت المتاريس في عدة امآكن ونار المحرب مشتعلة في كل جانب وانقطعت الاسعار من المدينة حتى بلغ صاع القمرِ نصف ريال عبارة عن ستة ريالات الويبة فكان مبلغ القفيز ستد وتسعين ريالا وهذا شي لم يسمع بمثلم في تونس و والزم اهل المدينة والربعين بالعسس في داخل المدينة وَخَارِجها وطم البلاءُ وانتد المخوف وانقطع المار من عدة اماكن من الطرق ودهم الناس ما لا قبل لهم مِم ولم تزل الحرب في المدينة ولابواب مهدمة والناس في جهد اربعة وصرين يوما ، وفي تلك لايام قبص على جاعة من أهل البلد والزموا باداء المال وقبص على العالمين المغتيبين الشيخ محد فتاند والشيخ يرسف درغوث فاعتقلا فاما الشيخ مجمد ففر ليلا واما الشيخ يوسف فقتل \* وتعاخر لامر استنفر محهد باي العسكر فخرجوا معد الَّذ فليلا منهم فكان من امرهم ما سنذكرة بعد وفتحث القصبة رابع المحرم او سادسه سند تسع وثمانين وعصى اهل باب السويقة ووقع منهم حرب لاهل المدينة وبني بأب السويقة حاجزا بمين الفريقين فهدموه وجاهروا بالعصيان وجاءت الاخبار بهزم العسكر الذي خرج ثم تناقصت وهرب اهل النوبة التي بحلق الوادي حتى لم يبق بد إلَّا رجلان وبعث عوصهم رجال اخر فاظهروا الخلاف وكانت الاراء مختلفت في كل مكان إلى أن جاءت رؤوس القتلى وحظت عند باب القصبة وماث خلق كثير من اكابرهم ساقسلي الذي تولى دولاتلي وكان في ايام الحصار المحاكم في القصبة طاباق وفي المدينة ساقسلي المذكورة وفي تلك الايام ارجف بموث على واي من مرض كان اصابد وعافاة الله مند ثم اخذت الفتند في الانحطاط وتمادى الغلاء الى أن مُنَّ الله بمراكب جاءت من بر الترك بالقمر فحمط السعر قليلا كل هذا وطاباق مكابدهذة الاهوال ومتحمل لصعاب الامور صابراه وزاد الجماعة التي كانت مصصورة معدخسة نواصر ترتما لكل واحد في وزعد

وعدًا لم يسبُّه اليد غيرة وعنا صالذين لم يدخلوا معه القصبه وعام عليهم وكان الذي حلم على الصبر معاصدة البلي لم الى إن ثم لم سا تم فعند ذلك حابد الناس قاطبة وخافوا باسد واطهر شهامة على من خالفد واشتدت شوكتم ، وفي الخر شعبان اقبل مجد باشا الحضي من الديار الرومية في زي عجيب ودخل المدينة بشعار السلطنة بما لم يدخل بداهد قبلم ومعد من الاعلام والطبول والانفرة وعالات الباشوات ما لا يوصف فكانت النوبة تعزف عند الصر فيلتذ بسماعها لهلق كثير ويقع لذلك ازدحام كبهر واحصر معد امر السلطان نصرة الله للمكرم علي باي بموفع ركابد وتعظيمه واجلاله ، وفي ثالث شوال من سنة تسع وثعانين والف كانت الزينة العظمي وبنيث هذة الزينة سبعة ايسام بلباليهما وفي الشامن منهما وقعث الرحشة بين البلشا والداي فخرج الباشا معاصبا وسكن في برج كرنباليت ، وفي تلك لايام نزل البليءلي المنستير وهاصوها اياما ورحل عنها . وفيها جاء الخبر أن محد بني ركب البعر \* وفي ربيع سمنة تسعين رجع البماشا الى سانيته براس الطابية ولم يقع بيند وبين الداي اتفاق ، وفيهما خرج الباي الى مصلة الصيف وأقام عنالك وخرجت له محلة الشتاء قبل اوانها ذارسلها الجريد لعميان البرج الذي في توزر واخذ في سمنة احدى وتسعيس والف . وفيها استنفر الداي العسكر للكاف ومنعهم مرتباتهم . وي ريسع الشاني من هذه السند بعث الداي العسكر نجدة الاهل سليمان • وفي جُسادي الاولى جاءت الرسل من المجزائر الاجل الصلح وقابلهم الداي بعنف . وفيها صادر اهل المرتبات ومنعهم لقلة استماعهم امرة وعف رجب خرج الباشا الى القيروان وكان من خبرة ما سياتي ذكرة . وفي شسوال محدمت صفاقس ، وفيد جاءت رسل امل الجزائر ونزلت محاتهم في المدادة . وفي المادي والعشرين من شوال جاء الخبر بخدمة الكان وفرح الداي بذلك . وقي ذي القعدة جــاء الخبر برصاء الباشا مع الداي . وَفَيِم خدمت أولاد سعيد علي باي وتعطات مرتبات العسكر في هذه المدة إلى ان دخلت سنة انسين وتسعين والف ، وفي اول ربيع النائي منها قدام العسكر على ساق وطلبوا مرتباتهم فالان لهم الداي القول فابوا فغلق باب القصبة واحس بالشر ومكث ثلثا وكانت هرجة عظيمة لولا أن تداركها الله بالباي فقعع اشرارهم وهدن الفتنة ووعدهم باخذ مرتباتهم عوفي سابع ربيع الثاني كلف اهل المدينة والربعين باداء الربية فما متنعوا ثم اذعنوا وتعشى لاداة في الوطن كلم \* وفي جادى الأولى كان المختان في برج باردو لحفيد الباي وكانت تلك الايام تعد من الاعصار \* وفيد قويت الوصفة بين الداي والباشا \* وفي ثاني جادي الثانية سافر الباشا الى الديار الرومية وبقيت البلاد بلا باشا والمرتبات والمجابي تحط في الديوان \* وفي هسذة الايام وقع الرضاء العظيم وكثوت الغلال والخيرات الديوان \* وفي هسذة الايام وقع الرضاء العظيم وكثوت الغلال والخيرات بهيث وصل قفيز القبح الى اربعة ريالات واقل من ذلك والله تعالى يلهم هذا الداي للسداد والصلاح ، ويصلح حمال من تسبب في اقامت يهذا المنصب ويبلغد النجاح ، كيف لا وهو حسنة من حسنات الامير علي بهذا المنصب ويبلغد النجاح ، كيف لا وهو حسنة من حسنات الامير علي بهذا المنصب ويبلغد النجاح ، كيف لا وهو حسنة من حسنات الامير علي بهذا المنصب ويبلغد النجاح ، كيف لا وهو حسنة من حسنات الامير علي بهذا المنات والم الله تعالى ان يوفقد لما يعبد ويرصاه ه

وحيست اتيت بجملة من اخبار الدايات وجب ان ناتى بنبذة من اخبار البايات وان كانت هذة التي جعبا لم تدون قبل وانما تلقيتها عمن كان قبلي واخبرفي وصفد اصد في نقلها على سبيل لاختصار وذلك ان في مدة بني ابي حص سلاطينهم كانوا يخوجون بمحالهم لجباية خراجهم وفي ايام الدولة العثمانية تقسمت البلاد يين القواد وصار اعظمهم يخرج بالحلة وكانت لاعراب في قوة واستحوذوا على جل البلاد كعرب افريتية ولاد ابي الليل واولاد بوسالم واولاد جزة وغيرهم وأولاد شنوف بوطن الكاف والاد سعيد واولاد مدافع واصل الجبال غالبهم عصاة وكان صلحب المصلة يعاملهم بالمخادعة والرفق والقواد يتعاقبون في التزامات المحسال فكانت احوالهم مصطربة وكثرت الحكام بالمدينة فكانوا في جهد مع الرعية والعزب اشد شركة في اول لاد وفكان يعسر الخلاص عهم خصوصا اصل

جبال عبدون وجبل وسلات وجبل علمطة ؟ واول من سما واظهر فاموسا الهذه الطريقة وتسمى بسين هذه الرصاية بهذا الاسم على الحقيقة القائسد ومعان من لاعلاج وأصلد من اهل الجزائر وخدم المنصب هناك وانتقل الى الديار التونسية وتحصل على هذه الرتبة وكانت فيد سياسة وتدبير فاقتنى الماليك وعلت ديتم وتخرج من مماليكم عدة رجال اخذوا المناصب في حياته وتسبوا بهذا الاسم قبل معاتم فعنهم مراد باي ورمعمان بماي وحسين باي هولاء مشاهير مواليه وكان اعظمهم همة وابعدهم صيتا مواد باي ركان فيد حذق زائد عالم بتدبير الرمية وجباية خراجها استولى في حياة استاذه على الولاية الصخمة واستخلف في حياته وكان يتفوس فيد النجابة عن فيرة حتى عن اخيم رجب ع وكان مسراد ايضا يتفرس في مماليك استاذه حتى انى سمعت ممن سمعم يقول عن مملوكي استاذه حسين ورمصان اما حسين فلا يموت حتى يفتقر ويعمى وكذلك كان يطلق على رمصان اسم الفقر فنجحث فراستد وكان يثنخر بنفسد ويقول آنا ملازم لمحدمة استاذي وعندي كذا وكذا مال وعندي شيء معتبر ولم يزل يترقى الى ان صار بعد استاذه في هذه الرتبة ، ولسسسا ماث استاذه في ايام يوسف داي اراد أخوة رجب باي أن ينفرد وحدة فسعى عند يوسف داي فقال لدس اصبح عند بابد الصغير ابن صندل فهو باي المحال لما يعلم من ذكاء ابن مندل وكان اذ ذاك قد درب الى الزاوية فاصبح عند باب مراد فخمدمم فاحتوى على المنصب وزاحه رجب باي واستخذم اولا خماخم فلم يقم هاعباء المنصب كتيام ابن صندل فاذا خرج مراد بمحلة جباها على وفق المراد دون غيرة وربما اشتركا ٥ ويف ايام علمة الجزائركان كل واهد بعجلة وهرب غالب مماليك استاذه اليد فكان يستخلف حسينا ، ولمسسما وقع عليهم في حمالة الجزائر وعاد من سنتم الى علمة الكافي سماس امورهما على وفق مرادة وكثرة الروساء مصرة لافتراق الكلمة ولم يزل يعلو وغيرة يسفل ' أن ان متند نفسد باعلى المرانب فبعث الى البأب العالمي وجاءه التقليم

من السلطنة وذلك في سسنة أحدى واربعين والف \* وكانت فيم سياسة لم تكن لغيرة الى ان تم لم ما اواد بحسن تدييرة وتنزل بمعظام الامور فلا يتصعصع لها وكان مغرى بقتال اولاد سعيد وتمزيق شملهسم وكانت لم القدرة عليهم الآ انم لم ينفرد بتدبير البلاد المفاركة الغير لم فيها \* وفي عاخر غزواته التي جلاهم فيها وقطعهم والحرجهم من البلاد الى وطن طوابلس ولم يستقروا به وهي عاخر محاله جاءة خبر المنصب وهو على مدينة صفاقس وتسمى باسم الباشا وتخلف لولدة على الحمال وباشر هو منصب الباشوات ولكن لم تصفى لم الايام ومات من سنتم ودفن في تربة بازاء الشيخ سيدي احد بن عروس نفعنا الله بم ثم نقلم بعد ذلك بزمان طويل ولدة الاسعد محد باشا وجعلم في تربتهم بالجامع الذي اخترمم وسمي بمد وجاء من اعظم المساجد وسياتي ذكرة بعد ان شاء الله تعالى رحم الله الجميع وجاء من اعظم المساجد وسياتي ذكرة بعد ان شاء الله تعالى رحم الله الجميع وتجاوز عن سيئاتهم انم سميع مجيب \*

## \* محد بـــــاي **\***

من احيى رسوم البايات في الديار التونسية وشيد معالمها في البلاد الافريقية وأطهر من ابهت الامارة ما لم يظهرة غيرة وفعل ما لم يفعلد ماول بغي ابي حض في زمانهم ولا غيرهم الامير الاجد ابو عبد الله محد بباي ابن المرحيم برحة الله الامير ابي الطفر مواد بلشا رحم الله الجميع استقل بالامر بعد وفاة والدة وكان والدة الخلى لم عنها في حياتم لما الرقى الى الباشوية فلما مات ابوة انفرد بالامر وباشر الولاية بجيئان قوي وقابل الرعبة بونق مات ابوة انفرد بالامر وباشر الولاية بجيئان قوي وقابل الرعبة بونق وحسان وقرب القامت قام المحلقة ازدر اللون بديع الشكل الايملي منم رحم الله مع دل القامة قام المحلقة ازدر اللون بديع الشكل الايملي منم الناظر لحسن اعدالم ولم يكن في زمانم احد من اعتالم فيم حدة ولين وعقل وزين مثلم كاتبه ووزيرة الصغيرة بن صندل وكان كاتب ابيم من قبل وخايفته في السفر رمضان باي وحسين بياي وجعفر باي ومطفى هباي استخلامة في داخير الامر وكل من الذكررين الم عيث وسمعة

يالم بب لامراء ورفعة ودولاء هم المشهورون من مماليكم وخدمة ركابه. ممن لا بد لكل واحد منهم أن يمتنل لاموة ويقف بسابد . وتخرجت من مواليهم عدة رجال . ممن باشر الامارة وجباية الاموال ، وغيرهم جم ضغير لو تتبعنا اسماءهم لعماق بنا القرطاس. وكناه شهرة ما لهجت بد البـلاد وروتد من الحبارة الناس . وكانت لد الخلاق رصية . ونفس ابيت . وفيه ذكا كل مفرط وراي مصيب ، اذا اصمر شيئا لايبدي سرة لاحد ولايظهر عداوتم اذا اراد المعاداة محبا لاطهار الفصائل بذالا للاموال وربما يعطي طاء من لا ينحشى السُّمَّر وعم احساند البعيد والقريب . وشهسد لد بذلك العدو والحبيب . وكان مجلسد بجمع العلماء والفصلاء ويكرم ادل العلم والصلاح ويحصب الغرباة ويود الفقراء ويستحسن ان ترى ثروته على احبابه ويعجل بالاحسان لاهل حصرته واصحابم وبعجاسم العلاء ولادباء وتقع بين يديم الباحثة ولم مشاركة بفهمه الذكي. وجعل لاعل جلسم المرتبات السنية بحيث يعم الجمبع بالانعام وجعل لهم دفتوا فيه اسماعتم ويعطوا على قدر مراتبهم وتجري عاجم عدائهم من البر والغنم والبقر والتمر والنفاصيل والدراهم وغير ذلك مما هو من عاداتهم . وكفاة فخرأ أن العلامة ابا عبد الله مجد بن مصطفى لازهري فزيل نونس كأن يتول ـ لو سئلت عن ناث لاجبت بلا ولو قطع راسي ـ رقد تقدم ذكر السوالين والنالث الموعود بمر ولو قيل لي هل وايت أكرم من محمد باشا لقات لا \_ فكفاه مدحا شهادة هذا العلامة ، التي بقيت في وجنات الطروس كالشامة ، فانفال قاتل - ما صدرت هذه المقالة من الشيخ إلَّا لما غمرة بد من الاحسان ولهذا وجب عايد أن يعتده باللسان والجنان . لترام صلى الله عليد وسلم - جبات القلوب على هب سن احسن اليها -وحدثا السين من كسرة ما احس اليد اطلق لساند بالمدم وخلف همذه المتالة تروى عد ـ نلند له ـ سلمنا لك هذه ولا فسام لك غيرها مما هو مشهور . واذا جماء الحق ذهب الباعل والزور ، حددة خيراتم باقية من بعدة . يمنائع بر الثرفت بسن الناس وحسنات اكنسبها بجده ، والناس طبقون

على مدحه وقبوة سعدة ، ولا يخلو ارباب الصدور في كل وقت من اصدقاء واعداء ، وهذة المحاسن شهد بها الصديق والعدو ، والفصل ما شهدت بع الاعداء ، وسيتلى عايك بعد حذا ان شاء الله ، ولو تتبعنا عداسنه الاحتجنا الى تاليف مستقل . ولكن ناتي في ءاخر الفصل بما دو مشهور ويصوب بع المنل \* ونرجع الى الاول فنقول لما استقل بالامر بعد والدة كان المشارك لد في النصب رجب باي ئم سليمان باي وكانا لم يبلغا شاواه ، ولم يجريا بجراه . الى ان لحقا بالله وانفرد بنفسه . وفي ايسام مشاركتهما لح في الولايت عائث لاعراب في غالب لافليم ، وخصوصا منهم زريعة الحبث ولاصل اللتيم . اولاد سعيد لا اسعدهم الله لان لهبعهم الفساد في البلاد . ويهالكون المحرث والنسل والله لا يحب الفساد . لان أمرهم كان عششتا مدة من السنين . الى أن ظهرت على أهل تونس الواقعة المشهورة بين العسكرين سنة سبع وللثين ، وقد مرذكرها فقامت قيامتهم على ماني ، وتمانوا في النفاني والشقاق . وغالب اوقاتهم جارعلى منهاج ألصر . وبقيت نفوسهم الخبينة في لكر والفر . وكان المرحوم مرأد باشا مماره الهم وحريصا على تبديد شمَّلهم فعاجاه حامد . ولم يباغ ، نهم موامد . وكانوا ياجئون الى بلد الحامة ويتحصنون بها لانها ساعدتهم في نفاقهم نحو سبعت اعوام فكانوا بها يتصعدون والابا يلجنون وهرب افريقية كذلك إلّا انهم اقل ضررا من غرهم واولاد شنوف منفلبون هلى وطن الكاف الى ان مُنَّ الله تعالى بهذا كامير . فقطع دابرهم والحق منهم الغنى بالفقير . فخرج بمصلند الشتاذية سنة احدى واربعين والف . وشد ازر بلاد القيروان بعدما كاد ان يقع بها من ارلاد سعيد المحسف . واستونق ا، رداً واولى عليها معلوكد القائد علي المحناشي وكانث فيد فروسيد ، ودَّحــُل بمحلته الى بلد المحريد وخلص بجباة وألهرت همته ورثاسته وباشر اءوره على وفق مرادة \* وتنقسدم اند كان معد مشاركا في وطائفد رجب باي الله انم لم تكن لم نطنة ، وانما بلغ باسم اخيم من قبلم وتنقدم ال الثال الونس بذكرون أن للمنذ من الوجال كانَّوا نعماله م يُمِّل واحد علم --

نم وست المائدة قبل احرابهم فلم يقم منهم احدد مقام الحيد احدهم وجب بي المذكور لان الهاه راصان باي كأن في غايد الذكاء فلم يقم رجب منامم وانما فال ما فاله بسابقيتر اخيه ولما مات خلف ولدة سليمان فدخل بمخدالبد بين معترك الفرسان فلم يتم لد مراد . وانفرد المرحوم محد باشا بامور المملَّلَة وأخذ في تمهيد البلاد . وقمع اهل الفساد . واغرى بين اولاد شنوف وساط بعضهم على بعص . الى أن يحا رسمهم من الارض . والتفت الى الحامة فخرج اليها بحطتم سنة اربع واربعين والف وارسل المونة ى البحر والعسكر في البر وحشد اليها من جَميع البلاد . وكانت على نفاقها سبع سنين وهي ملجاكما قدمنا لاولاد سعيد . وكان نزولد عليها يوم . . . . ٠٠٠ من السند الذكورة فنصب عليها المدافع والنجنيقات وحفر المتاريس وامر بالطع النحل فقطعوا مند شيئا كنيرا وحاصرها من كل جهائها ودارم عليها المحصار وكان تنقدم مند انذار لهم مع المرابطين وامنهم فلم يغن شيئاً فعند ذلك اقسم أند لا يرتحل عنهم أو يحكم الله بيند وبينهم فناوشهم القتال وجعل العسكر نوبا في مقابلتهم وداوم بهم الحمصار وصايق عليهم ومأت من الفريقين خلق كنير ، وجاء اليها المدد من اخوانهم المتمردين فلم يجد نفعا لكبير منهم ولا صغير . ومع ذلك كان يبالغ في الارسال اليهم بالاعذار و لانذار ليُتيم الجُّهُ عليهم فلم يزدهم اللَّا طغياناً . كُأنَّ لكل متمرد منهم شيطانا . وكانت الحامة دنة في غاية من الحصانة ، ولاهلها خبرة بالخروب ومكانة . وهي في مكان منيع والنفل محدق بها . ولها خندق داثر من كل جهاتها . ولما نفذ القصاع دارت عليها الدوائر وكان المعصبون يقولون لومكث عليها عدة اعوام • لن يتيسو لد بهـا مرَّام ، وكاقدار مخمالفة للطنون . وما قدر الله بد يكون . فداوم عليها المحصار . والقتال لا يفتو بينهما في الليل والنهار ، وهم كل يوم في مدد مزيد ، وتمرد من غوايت شطان مريد . ولامير يستضدم في الرجال . ويجود بالمال . الى ان يسو الله طهد بفتحمد ، وانتادت لد بعد جمعمد ، فشات رجالها ، وسبيت

نسارها رنهبث أموالها . وبيعث أولادهم بيع الرقيق . وصبغث صغورهـ بدماء اهلها صبغ العقيق ، وخرب المساكن ، واجلا منها الساكن ، وكانت وقعة مشهورة . والمبارها بسين الناس مذكورة . ولمسا تم لد . اراد منها . امن الذين هربوا عنها . وامرهم بالسكني خارج البلد . وصوب اهاها بسيف العلو بعد سيف المحد . وإذعنوا لاداء الحراج . ودخلسوا في طاعتد فاجراهم هلى احسن منهاج . وكان هذا الفتح اواخر ذي الحجمة سنة خس واربعين والف ، ولما سمعت بهذا الفتح جيرانها من البلاد العاصية ، جاءتد الوفود مستامنين من البلاد القاصية . وشاع ذكرة بيين البلاد . وعم اسمد الحاصر والباد ، وصارت لد سبعة عند اصل النفاق ، وطار خبر اخذ الحامة في لافاق ، لانها مكنت نحوسبع سنين متمادية في صلالها ، واستصعبت ص غيرة الى ان اخذها وكان من فحول رجالها . وكان جبل وسلات قد شمني **ب**انفد في هذة المدة . فلما بلغد ما حل بالحامة لانت صفورة بعد المددة . ولما تم هذا الفتم رجع الى صصرت العاية . وقد سار الرءب في فارب الرمية . وعلم أن طالعم أخذ في الصعود . وطالع اصدائد في السعد الذابي رهو في سعد السعود . ثم تهيا لاولاد شنوف وقاَّو هم بالكفاح الى ان انزلهم من صياصيهم . وقمتال جُل رجالهم رجلًا بائيهم رجز نُواسيهم . وما زال ينبعُ فلهم واحدا بعد واحد الى ان افناهم ولم تبق منهم بقية . ومن نجا بنفسم ماقت عليد الارض وطلب مند التقية . وكانوا قبل ولايتد متغلبين على الكاف ورعيته وهم اهل الفتنة بين العسكرين وقد مو بعض الحبارهم . وكان من تنقدمه من البايات عاجزا عن ان يحل بدارهم ، الى ان يسر الله لهذا الامير ما لم يتيسر لغيرة ، وفتح لد كل صعب ورزقد من خيره . واحتوى على ما كان بعيد اولاد شنون ، واجلاهم من مساكنهم وديارهم وانزل من تبقى منهم منزلة المحوف ، ولم يبق شيئا من ها دارهم ، وكانت الهم سمعة في البلاد بين عرب افريقية ، وتحكموا في وطن الكانى مسدد س الاعوام وجبوا الجبايات من الرعية . الى ان فالهم . ودخلسا تب امز

واذبهم ، ددانت لمدعند ذلك جميع العربان . وحلت بهم الفاقرة ونزل بهم البوال ، نم النفت الى اولاد تعيس ، الذين لم يكن لهم رئيس إلا ابليس . فن منارم ولحق اولهم بآخرهم . الى ان قطع دا برهم . فكر عليهم بغزوات متراترة . الى ان جعلهم في المحصيص لارهد رفع الله بما فعله بهم درجات. في لاخترة • فمارسهم المرة بعد المرة • واثنى عليهم بمحالد الكرة بعد الكرة • الى ان اذاتهم الذل والهوان ، وفك ما بايديهم من جباية الاوطان ، وحل بهم المغار . والزمهم اداء الدرهم والديشار . وصاروا يغزعون من انتسابهم الى السبة السعيدية ، وإن سئل منهم احد عن نسبته فر الى النسبة اليهودية ، وتشتنوا بعد اجتماعهم ، وركنوا لأداء الخراج بعد امتناعهم . وتفرقوا ايدي سبا في المُسافقين . وقصي الامر وقيل بعداً للقوم الطالمين . وامن الله البلاد والعباد . وقمع بهذا كامير أهل البغي والفساد . وأمنت السبل في ايامد من الافات العادية . وصارت الطعينة في ايامد رائحة غادية ، ولولم يكن لد من المزايا الله قطع حدَّه الطائفة الرذيلة في ايامه لكانت لد من أعظم النصائل ، واو توسل بها في الداو كاخرة لكانت من اكبر الوسائل ، ولم تنتم لهم قائمة مدة حياتم. الى ان بعثوا من قبور الذل ولكن بعد مماتم . عسى الله ان يقطع دابرهم · ويهلك اواهم و\*اخرهم \* ومسن وقاتم الباشأ المذكور ادخالم عرب ورفعة في عمالتم . وكانوا قبل ذلك يعدون انفسهم مر اجراد العرب فانخلهم في طاعته . ونظمهم في سلك ادل جبايتم . ولهم حبر يطول . ويعجز لم الرَّمول ﴿ ومن غزواتُمُ المشهورة ووقائعہ المذكورةُ أخذه أجبل مطماعة وكان مستمرا على النفاق . فخرج اليد بمحلتد سند سبع واربعين والغي واقام فيه الحرب على ساق ، فلازمد بالحصار ، وصيق على الله من جيع الاقطار ، إلى أن سلوا لد باداء الخراج عن رعوسهم ، ورصوا مند بالامان على اعلهم ونفوسهم ، وكانوا قبل ذلك يعدون انفسهم انهم اهل حرب ومنعتر . واستعصموا بجبلهم الذي لد بين الجبال رفعتر . راءاه البربو الذبركانوا س أمل جالوت . فسلط الله على عالمتوهم هذا كلامهر كما سلط على ارِلهم طالوت . وبني في جبلهم حصارا . وجعل فيد انصارا . والزمهم من الخراج ما طابت بد نفسد مدد السنين . وعطف بعنائد وقابل قُومًا عَاخَرُين . ومن وقائعه المشهورة التي اذاقت اصل عمدون المرار . وفعل بهم ما فعل بغيرهم والزمهم البوار . بقد ما كانوا متحصنين بجبابهم ويصعب الوصول اليهم . ولا تسمح نفوسهم بشيء من الاداء إلَّا ما . هان عليهم ، لان جبلهم في غايد الحصانة ، ولهم بد قوة ومكانة ، فنزل عليهم بخيلًد ورجلد ، وصايق بهم الى ان دانوا لد وداس جبلهم برجلد . وصبى منهم النساء ولاولاد . بعد ما قائلهم وقتل منهم واباد . ودخل جبلهم عوة . وقطع منهم الشدة والنخوة . وصفا عن بقيتهم بعد ما ذهل كل خليل عن خليله . واجراهم كاخوانهم بحرى لاداه وسيلم . وذلت في ايامد العربان والزم الصغار لمن كأن لد منهم شـان . مشـل اولاد ابي الليل الذين كانوا ي زمن بني ابي حقص اهل حل وقد ، فاهانهم الَّى أن سمحوا باداء الماشية والنقد ، وكذلك اولاد حوة واولاد صولة ، وغيرهم ممن كانت لم شوكة وصولة ، ولازم مدة حياتد في تتبع عانارهم ، الى أن محا ذكرهم والتملي ديارهم . ودولاء ممن كان يشتق العصافي السابق . فلاز يم كاداء الى ان الصل كاول باللَّحْق ، وحذة الطرائني ، من انتي ابن ناجي بتحريم مبايعتهم الات الحرب ، وكذلك البرزاي قال عرب افرية بتم اهل حرب . وكذلك الفين اللعاني صوب بهم الثل قال الحاربة من مرب افريتية وبالجملة فان صررهم كثير ، وهم من الذين لا يتراعون إلا ولا ذمت ولا ينبنك مثل خيبره فحسم الله هذه الطوائف الخبيئة في أياد م الى ان صار السافر يتوجد حيثُ شاء ببضاعته يهــز بــاكمـامــ . وامنت السبــل والطرقات وانقطع المتمرد والطغاة عودانت عرب افريقيت وأزمهم الدين . واستمرت عليهم الجباية في كل حين وحان الحين \* ولما مهد رسوم عرب اولـاند . وجعل كل واحد منهم مشتغلا بشائد . التفت الى عظماء مشاتن العربان ، غل علي بن ساد العلمد يولناه من بعده ابني ; بان ، نشركه فأ

عربانهم . واجلام من معاناهم وارث نهم . ويشتهم في القفار . والمحلى منهم النَّديار . وأسان دريد الى رعيتم . واحسن للحسن منهم والزم الحاني بخطيئته ، وركب منهم هدة من الفرسان وجعلهم من جلد رجاله ، وإلا عنزم على ممارسة قبائل العرب شرع في تنزميل فوسانهم ، فجمع منهم عدداً رجعل كل زمالة في في من فجوج أوطانهم · ولكل زمالة رئيس من رجاله كالقائد حسن المتسب لحسين باي ودو اشجع رجالد وعقيد موجود وهم جماعة من اولادة واحفادة كلهم معدودون من فرّسان العرب وسياتي ذكرهمُ والفائد علي المحناشي مقدم زماند ايحما والقائد احد الرقيعي هولاء مشاهيرهم وغير من ذكر كثيرون وركب عدة رجال من عسكو زواوة يقال لهم الصبايحية وجعاهم بركابد هيك سار يسيرون ، وجعل صبايحية اغر وقرر سكناهم ببلد القيروان وجماعة منهم ببلد الكنى وجماعة ببلد باجة لتامين الوطن فاست الطرقات في جيع بلادة ﴿ وَمِن الشهر سعادتُ مَارِسْتُ لَطَاغِيةَ العرب في وقند الشيخ خـالد بن نصـر الحـناشي · وكان خــالد المذكور اشهوهـم سمعة بين قبآتل العرب ولمد منعة وعدةً وقائع مع عسكر المجزائر عمر عمراً لحويلا ومارس المروب وكان يتشامن بانفتد على العمالة التونسية ويمتد ي وطنها لاند بحاور لها ويتعرص آلى محلتهم فيستكفون شرة ويهادوند بالهدايا الى أن قيص الله لم حذا البطل الهمام فتمادى على ممارستم الى ال هزمد سمنة اربع وخسين والف بمكان يعرف بصراط. وهي واقعة مشهورة وكان تعرض على الوادي وحال بيين الماء والمحلم فزاجمتم فرسان الرجال . وكان ازعمهم في ذلك اليوم الفائد حسن وظهرت منه شجاعة قوية صربت بها الاحدال . وهو اول من باشرة بالحرب فرحل عن الماء عنوة بعد فنال شديد وانهنزم هزيمة شنعاء ولم تنقم لمربعد ذلك قائمة مندة حياله واخذ يلاطفه ويهاديه ويهادنه ولم يكن لم ذكر بعد ذلك. ولم يمت الباشا حتى خدم ركابم اولاد خالد ألمذكور ووقىفوا ببابم واحتاجوا اليم \* ولما سارت دده السمعة بين القبائل من العرب خافوا من سطوتم فاذعنوا بالطاعة وجاءالم الوفود من كل مكان وهمادرة على قدر مرائبهم والوة من جيع الحباث بالتهنئة ودانت رماياة وباغ مناة واقفل اليد عُماء العرب وشعراء الحواصر وانشدوة اشعارهم واجازهم الجوائز السنيتر وانتشر ذكره في الأفاق الى أن طبق الوجود ولم يسق حي من العرب الا وعندة حسم من سعادتم فتكمشكل متمود بعد ذلك وود كُل شيني من العرب ان يكون مملُّوكا ، وكذلك شينم مشائنم العرب الذين في ناحية الغرب الشينم 'بن على دخل في سلك الجماعة ، ولم تسعد الدالطاعة ، وكان من المنودين على عسكر الجزانر وهزمهم مواوا عديدة به فمن سعادة الباشا المرحوم اند كان يتصرف عن اذَّنه مدة حياًته ، واوصى باولادة اليه بعد مماته . فكان لا يتشيخ احد منهم 🥷 بعد مشورتد ، واذا اصابهم صيم دخلوا في عمالتد ۽ ولما دانت لد جلة هذه الجبابرة وصف لد زماند حل رعت على احسن طريق . وانقطعت قاربهم مع بعد اوطانهم من خوفد الى ان مناركل مسافر لا يحناج في سفرة الى رفيق . وربيا سافر عدة ايــام رايس معد الا زاده وصاعـــُد ولم يلف من يتعرض لد في الطريق ، وامتدتُ المسافرون في جميع لافاق . ولم الكن مدة حياتم قبيلة من العرب الميل الى النفاق ، ولما ساعده القدر على مواده حط بكلكم على من اواد ان يكون من احداده ، وذلك أن جان، من اكابر المحاصرة والقواد كانوا يريدون التنقس من ابيته . ويتطاولون الى رتبته ، والقدر يقول لم انت امير دولتنا . تصرف بما اردت انك باعيننا . فود عزمد الى اهل البلد وبدا باكبر قوادهم القائد عبد الله مِن خوران وحمر اذ ذاك قائد القواد فصادرة واستصفى ذخائرة وامواله بعد ما كان متحرفا عايم . فدخل في طاعتم وجث بين يديم ، ومين كان يانف من مقامم ، ويابي إن يكون من خدامه ، الشيخ صطفى شيخ لاندلس مكث عدة سنين في انحوافه وخلافد فاذاقه هوانا . والبسم من ثياب الذل الوانا ، واستصفى جميع ما كان لد ومات طريداً في غير وطند \* وكذلك شينم عرب طرود الشيخ صالح الساءُ: خال ١٠ الحادُ غيره . ودمو ذكرة واستصفى لحبَّرة . يتم لم كلامو رمَّا نشي أح

مدرع في دولنم ، وطلك هناة روساء صن كانوا في خدمتم ، مثل الصنادلة الذين هم كتابد وابي القاسم القفصى وعلي هوا كل هولاء من المخولين في نعمدً لما كثروا بها الحدُّهم الحدَّة رابـيـــّـ واسترجع منهم ما كانوا اقتنوه من اموالد ولم يبق في الملكة الله من كان مطاعا لد ويتصرف بامرة ويتف عند صدة ونال سعادة لم بنلها احد مبن تلقدمه من الماصين . وجلس في رتبة تصاهي رتبة بني ابي حفص وكان يعد من السلاطين ، وتصرفت الملكة من نبيه وامرة . وذال ما لم يتلم احد في دمرة ، ولما صفا لمالوقت من اقرائم ، وخلف كل احد مشتغلا بشائم ، نادى لاهل زمانم حل من مبارز فلا لم يجبد احد جل الدهر على كاهلد وتصرف كيف شاء . والله سبعانه وتعالى يوتي ملك تن يشاء ، وكانت محالم السعيدة اللا خرجت كعادتها لم يكن لاحابًا تعب وكانهم يتمنهزون في العمالـته وكاموال تنجبي بلا العب واكثر الهيبها خسون يوما يه وهو اول من النحذ قائيا لمحلته كعادة بني ابي حفص واتخذ الكروسة لرفاهية السفر وفالب احكامه لا تنجرج ص احكام الشرع الله ما تدعو اليد الصرورة من قمع فساد او سد ذريعة مما يستحكم بالقوانين ، وتخرجت من مواليم عدة زعماء لا يحصى عددهم كل واحد منهُم يعد من الملوك وجاءتُمُ التشاريف المُلُّوكية ، والاوامر المُحاقانية ولهار صيتدُ في البلاد الرومية . و بعث الهدايا الجليلة الى لاعتاب السلطانية . واجر الى مصرتد العلاد والادباة وجاءه كل طالب برحتى من البلاد الجمازية . وانتشر ذكرة في جيع الافاقي . وهادرة من مصر ومن الشام ومن العرافي به ولما تم لد ما احب من دورة تاقت نفسد الى الرتب الملكية . واراد أن ينتظم في سلك الفرائد السلطانية . فطلب من الباب العالى منصب البانوية ، فبعث هدية حافلة لم يدخل من الغرب مثلها للديار الرومية . وعرضت على الحصرة العمانية . فسيرت لم الخلع الخاقانية . وكانت هديته في سنتر ثمان وستين والني صحبتر ابن كلان فكانت يعمرب بها المنال وبلغم الشقلمد في اراحا رجب من السنة نفسها ردخل الى المحصرة

بسعر السلطند ، وكان يوم دخولم يوما مشهودا الباشوث بم اهل الدلاد وباشر الولاية على اكمل حال ولم تـقع في ايامد مظلة منل ما كانت في زمان غيرة ، وشمل الناس بعدله وخيره ، ومدحته شعراء وقده ، والأب كالا منهم عن قدر مرتبته . وتعشت المرتبات على احسن حال وكان الناس في ايامه قي هذا؛ لم يروا مثلد ، وايامد عدت من حسنات الدحر الشبل الله منه سعيد وفعلم ، واستمر في منصب الباسوية إلى سنة نلث وسبعين والني تم بعث الى الباب العالى واستعنى من المنصب وجلد فقبل مند وعنا عند وكنان خايفته بالباب في رتبة مالية ولم الفقاعات عند اعل الدولة وكل ذلك يهمة استاذه ، وبعد انفصاله عن الباشوية طلب الراحة لنفسد وكان سابقا لخلى عن جيع بلادة لاولادة وقسم بينهم المناصب فقدم ولدة الاكبر مراد باي على المحال وخراجها وجعل بيد الميد الذي يليم ودر ابر عبد الله محد باي صنعق القيروان وصنعق سوسة والمنستير ومفاقس وجماسة رهاياهم ، والمذكور هو باسا زماننا ، وسياني ثم خبر بعد حـذا وقدم ولد: حسناعلى صنعق افريقية وكلهم تسموافي حياند وللقبوا بالتاب البأيات كل واحد منهم لم صيت وسمعتر ولم يخرج من الدنيا حتى راى ما سر: من بثيد وبني بنيد وللنب بنو بثيد بالبايات في حيالد ولا زال مالديد يُّ افعال البرُّ ولاحسان والاخداد بتاوب اهل العام والتعالم رتتن أصابته فاتبتر من اهل البلاد يلجا اليد فياخذ بخواطرهم ويتجاوز عن صفوانهم الى ان لحق بالله تعالى وكانت وفائد رزةًا على أهل تونس سنعم الله بمنم وكرمد ، ولنذكر نبذة من مآئرة أبتى بتيت بعدة على سبيل الاختصار وام الجامع الاعظم ببناء صخم وجعل في اعلاما درابز للقي الموذنين الحرفي التبيف والبرد في الشتاء وجعل رضامة القابل الناطر البيا . رزبرا اسم. البهد وياريز البناء بإبياث من انشاء الاديب الشردف السيسي ويستسميها كلمان الحاول عليها لله من سافة مرته ب دايد اتدا

. هي بد الحديد النديد في صفاحة البناء وانفق عليها اموالا لا تدخل تحت حصر وتهم بناءها في عدة سنين والمخل ماءها الى المدينة وفرقد في رديد واونت علها اوقافا للتيام باصلاح ما يتعطل منها فانتشع بها الناس إذا انها ي عذا الوقت تعطل بعطها من شدة اللتن ، ومسس حسناتم انساء المارستان بحومة العزافين وفيد ددة بيوث في اسفلد وادلاة المرصى وبجعل لد اوقافا للنيام باوازم الذين يحلون بد منهم وخدمته يخدمونهم وطبيبا ينظر في عالجهم وما يحتاجون اليد من أشربة وادوية ومن طعمام وكسوة وفراش وفير ذلك وجعل لد فياطرا ينظر في اوقيافد وهو اليوم جار على احسن اسلوب تقال الله مند ، ومسن حسناند بناء الحامع لذي باراء نربد مقدام الشيز سيدي احدد بن صروس نفع الله بم وكان موصعد دورا فاشتراها من اربابهما بئمن طابث نفوسهم بد ومباغد شيع كثير و إنادًا في فايتر الحسن والصخامة بحيث لم ير في المغرب اسر مند وصفائد الني من صفاحة باليد واوقف عليد اوقافا جليلة لاسامم راليوذنبس والرآء ومما يحتبج اليد وجعل فيد مدرسا للعليم الشريفة وجعل المامر من السادة المنفية تتبل الله سعيد ، وجعل فيد تربة بديعة وهي لم تكمل الى اليوم ونتل اليها جنة والده وقبر هو بها ومن مات من اهلَّ بد وبثيث فيد اماكل لم تكمل الى زماننا هذا قابله الله باحساند ه يرسسن محربد في الفعل ألجميل ما سارت بد الركبان افتكاكد المراكب التي اخذت للجرائريس م ايني النصارى المرة بعد المرة بمال جزيل وأنعم على الماسورين وكساهم واحسن إليهم وصرفهم الى بلادهم وعدة اسارى ممن سواهم بعث بطابهم من بـ لاد الكثر وخاصهم ﴿ وكذلك احسانه النبي كان لاءل الفيريان في كل سنة يفرق بين صعفاتهم واهل البيوتات منهم و ومس سخانه رعاو دمشر اند سمعت نفسد في يوم واحد بما قيبتد مانت الف دينار رجي الراقعة التي جرت بيند وبين سليمان باي عند تصاسبتم اياه رايحذ منم العاياطة والزندالة والسانية التي كانت ابني ابي

حاص في راس الطابية فسمر بالجميع لاجد خوجد الذي كان سردار العسكر في ذلك الوقت م ومسن الماكو التي بقيث من بعدة ما احباة من مساؤل ماردو وشيد بها القباب الرفيعة وزاد على ما كانت عليم في ايام الحفصيين فين شاهدها حكم بعاو شاند على من تقدمد وكان موكبد بها كمواكب السلاطين ويصصر موكبه في سفرة وصصرة جاءة من الغنيين والمهيين والعلم والتكلمين والنعراء ولادباء ويجلسون في بحلسد على طبقاتهم ولهم جموانز سنيمة ومراتبات سنوية الزيمد على الخمسين الفا دون ما يتبعهُما من هدايا وملبوس وهذا غير ما يصرفه في عساكوة واصلاح شاند ومنا يحتاج اليد اهل مِيته وغلانه وحشمه واتباعد ومرتبات اجنادة وهذا هي لم يسمع بد لاحد في افليم المغرب ، وبعث بصدقات. الى الهرمين الشريفين وجاءت. جامة منهما فأحس اليهم وكان فتعلاة الحصرة يحتمرون محاه وقت اقامته بترنس وجعل لاهل القيروان صدقة سئية وكان يميل ببرد ورافند عليهم وس ادل سوسة من كان يقد اليم في فالب السنة ، ونال وجامة عندة مثنيات السبئ ابو العنس احد عرف العبلي والشينم ابوعبد الله مجمد عرمى العروي وهو شاعره ومادحه لم فيه وفي ولده التصائد الطنائد ، وكان اديب وقد، وغاصرة من فيرمدافع ، وكان يجلد ويحسن اليد ويانس بد ، والشبز الذكرر والد فجيب قدمد والدد في حياته النيا وان يروي مسدد البضري بحصرة والدة في جلس الباشافي السنة التي مات فيها وقد ابندا بم مرصم تكان يصصر الاستماع للتبرك بالحديث الشريف وبدحعف وعذا من حس فيتمد بحيث يحتم عمود بهذا المختم الشريف خنم الله لد نخير لاعمال ، ورب فالني لد بعصاس الهرفي غيرهذا الموضع عند ذكرنا محاس ترنس وخاعة هذا الكناب إن شاء الله تعالى و ومات رجه الله في شوال سنة ست وسبعس والف وحل على الاعناق وكان له مشهد عظيم ودفن في الربة والده في حامد الذي بناه وكانت وفائه رزعا في المدينة ساحه الله وعفا عنه ، و- بهم الا مر عائم وأريدي والمنفو لامم فيانه الإمودين وأعل الفيد والويدو

برجد الالك الجواد ، ابو النصر مراد باي الفرد بتدبير الاوطان بعد وفاة إلده المرديم ركان تخلي لد عنها في حياته ولما توفي والده تم لد الامر د وكن صدرا من الصنور تمام القمامة بديع الشكل اشهل العينين واسع المدر بعيدا ما بس المنكبين علامات الملك ظاهرة على شماللم من رعاد إدركاء هينم مناودا بتدبير؛ لا يتكل على احد قد تربى في نخوة الملك عن والد: ولم سطر: ومولة قيام الاعراب لم تنقم لاحد منهم قائمة في اييامم عنقدا لاحوال وميتم فحوا سي عداه مهد البلاد كتمهيد وألدة واجري لامور على عادتم يحب الميد والنص ومكابدة صهدات الخيل وهي صده من اغتم النوص ولم تجريف ايامم حادثة تتكدر منها النفوس إلَّا الواَّقعة المشهورةُ الني يعبر عنها براقعة الملاسين والتي قبلها الواقعة في تغيير دولته شعبان خوجم لما اراده الله تعالى من تغيير النعم . ويهذه الراقعة انستعت ابواب الفتن . وابتدا اهل تونس الشدة والباساء وصودروا بالمعن ، ونذكر بعصب على وجد الاختصار. وذلك ان الباي المذكور لم يكن لعد اعتمام الله بامور الرهايا التي في لاوطان ، ومدبر المدينة واعلها على مثل ما سبق هو الدولانلي والمستولى في هذه المدة الحلج شعبان داي وقسد تنقدم ذكرة فاغراء بعض الاعداء من الباع الباي ومن كان الحت نظرة ، وقد سولت لد نفسد ان يتلوم مقامد فأتنق مع جماعة وحسنوا للداي المذكور ما لم يكن حسنا ولا راد لامر الله والفقت عاراوهم الفاسدة على الفتك بد وذلك موجبد الحسد ال خوام الله من خيرة واللع على ما اصمره من الشر وكتب اليد بعسين اصدقائد بالخبر فلما ثبت عندة ما اصمرة رجع بعطاتد كعادتد وكتم سرة ولم يظهرة إلَّا لمن يثق بد من بطافته ع واسساً قرب من المدينة بمرحلة خرجت وجوة الناس كعادتهم الى لقائد وخرج ابن احد خوجد واحد بن القائد جعفر وهو احد مماليكم وتبت عندة أنهما اصل الفتنة وهما اللذان إفريا الداي فلما سلما عليه قبص عايهما ورجع بهما الى محلتد فلما شعر الداي إذاك عام اند المطلوب فبعت جاعة من اكابر دولتد يعتذر الى الباي واند م اراد شيشا وانهما المجار كاذبته وحانف بايمان وكادر لنشرر مخملاني قولم فلما وصلوا الى المحلة التقى بهم وادلموه ما ارسلوا بد لد فلنصرهم بدلاتل قاطعة فاتفق معهم على خاعد فخامود بسين ودبد وقدموا مد الله من اراد وهو الحماج محمد متشفالي وبايعوه بمين يديد ورجعوا بدالى تونس وهده وصولهم القصبة دخلوا عألى الداي الحملج شعبان وهاهموة واخبرجوة وجلس منشالي مكاند وكفاة الله شرما ارادوة ودخل الى صصرة الونس مويدا جبورا فخافته فوس اعداثه وتصرف في الله بنفاذ الكلة ونيسر لدد لم ييسر لآبائه، و وبعث بابن احد ضوجه الى بلد تستور وحبسه هناك ففر من محبسد وابن القائد جعنر ارسلد الى بلد الجريد فكان ذلك عاشر العيد بدء وهذة الواقعة سنة نلث وثمانين والني ولما الحمان بصصرته احسر الى وجوة اهل الدولة وفرق فيهم اموالا راستجابهم وطيب خواطرهم راطمانت نغوسهم والتجا اليد محسنهم وخافد مسينهم وتصرف كيف سمار رائنت الامور على ما اراد .. وضرج في السنة الذكورة كعادته إلى بلد الجموب لجبايد الخوام نجادالد الاعبار أن ادل طرباس وصكرد عصرا دع باسمام وحاصروة في قلعتها الى ان مات بها وانه ارصى بـولاده الى ' بنامي ا ذڪتور فسار الى طرابلس ئيكست الثمبر سحرج آايد صكو من شراباس دندر أأبهم وحذرهم وانذرهم فابموا الآ قنالم فتائلهم وقتار اكنرهم واسو باقيهم فعف عاسم وجاءته مشانني البلاد والرابطين وطابوا مند ان يرجع عنهم ولا يتعرض لاهد بكروة فقبل منهم ورجع الى بلادة ۽ وانتشر الْميرنخمآفند نفوس اعداته . واحمر لد اهل الشرقي قلوبهم داء فعجل لهم بدران: ، وذلك أن جدد من المسكر زرع الله في قلوبهم المُسدعلى ما رزق من النعم . وارادوا المنتخر بمكما فعلَ الذين من قبلُهم فقوبلوا بالنقم، فاتفقوا في غيبته هذه ودخلوا لفصبة البالد على حين غفلتوخلعوا الداي الذي بيها واجلسوا عوصد دايا محاخر وهو المحلج علي لاز وتمدمر ذكرة وتعاقدوا بيئهم على المكر بالبايات جيما ويرم فعاتهمكان يبم الالباء وفريوم دم رازل يسم مر المحسم فابتدت اهار العشرل

. إنة دايم . وحكمت بحسمهم . ولما فعاوا ما فعاوا خرج المكرم محهد باي رلحتى باخية والزر بعصهما ببعض ورجعا الى باد الزوارين من ناحية الكاف ربعث المحاج علي لاز يخادعهما فلم يفدة شيشا فعند ذلك امر ان تنهب ديار البايات فلخذوا من متاعهم ما قدروا عليد وصارت هرجد في المدينة وخرج الى الباي جاءات ممن ينتمي اليد وكرة الناس هذة النازلة لما وقع بسبها من الفساد في المدينة واستعظموا لامر ، ولما فعلوا هذه الفعلة قدموا على انفسهم محمد هاضتر وجعلوه مقام الباي وركب في لاسواق وطيف بم وجلس في بعص منازلهم واخذ يستعد لحربهم وبعث الى طائفة من العربان واستنصر بهم وخرج بمحلة ونزل بالملاسين وبد سميت واقعة الملاسين وهو 'اكان الذي في طريق سيجوم فبعث اليهم الباي يحدرهم على فعلهم فلم برجعوا عند لانهم جاعد من أشرار العسكر وروساءهم لم تكن لهم عقول التمهييز وغلبت اشرارهم الميارهم فبعث الباي اليهم بعنا بعد بعث فكانوا يخرجون كل يوم الى خارج الله ويستنفرون معهم من هو على رايهم وجاءاتهم مشائخ العوبان وستحررا بهم وهونوا عليهم الامر والمصدوا منهم دراهم ويبابا على الرحيل فلم يجدوا تن يحملهم فلم تكن الله ايام يسيرة حتى اقبلُ الباي اليهم باجنادة وزمولم ونزل بمقربة من سيدي علي الصطاب وتاهب لتنالهم فلما سمعوا به استنفروا بقية العسكر وخرجوا الى المكان المذكور واخرجوا مداف كانت معدة لهم وتشدموا الى مكان يعرف بعقبة الجزار فطلعث عليهم الخيل من ناحية الباي وكان الباي في موادة ابقاء الحوب الى غند فلما التقى الجمعان وتناوشوا الثعال لم تكن الآ ساعة من نهارحتي ولوا على اعقابهم نهزمين واخذت مدافعهم وامتعتهم وقتلت منهم مقتلة عظيمة لم يسمع بمثلها هيما تنقدم ومن نجا دنهم دخل المدينة والتجا الى القصبة بقية الجماعة واغلقوا طبهم لابوأب وتحصنوا ببها و وهذه الواقعة كانث يوم الجمعة في النصف من مفر سنة خس وثمانين والف ومن غد اصبحت القصبة مغلقة الابواب واهل المد في حمرة لم تكن في حساب رصائت الاعراب في المرافي البلاد وكان

وللمطب جليلا ، ويوم لاحد قدموا دايما ءاخر وهو الحجاج منمي جمل وبعنوا أكابر العسكر الى البائي يعتذرون اليح فـقبل منهم وامرهم بالحراج المنسدين من بينهم فبعثوا الى الجماعة المتحصنين بالتصبة فعادعوهم الى أن الحرجوم ومشوا الىزاوية الشينح سيدي محرز فلم يغن عنهم فاخرجوا منها وتتلوا . وننبعُ البلي كل من ركن آليهم ولانعالهم وتُتل اكنوم وما نجا الله اقابهم واسترجع ما نهب من اموالد إلَّا ما قل م وحدة الطائفة فعات الاوابد وافسدت وخربت ولم يكن فيها صاحب عثل وكادت ان تخرب البلاد لولا ان تداركها الله بهذا النصر . وكانت دذه الواقعة عبرة لاهل العصر . واندارك الباي المذكور احوال البلاد فصرف عنها العرب الذين انوا معد فردهم الى اولمانهم وامن الناس على ما بايديهم وكلى الله المومنين التتال واقساًم بمنزا. في باردو واخذ يتبع اهل الجنايات الى ان انثى بعضهم واجلا بعضهم وكنب اوامر وبعشها مع جاعد من كبار العسكر الى الباب العالى وجاءه الجواب على متتصى دراده ، ومن هنا زادت صواسم وعلت همتم وسافر في سنتم الى افريقية كعادته ولاءور لاحكامية تنفذ في الحمصرة بارامره ومشورته وزادت حمتم على من انقدمم من ابيم وجده . وفال ما لم بنام احد في اللبم المعرب بعزم وجدة n وينه مذه السنة الهذ أعل وسالَات في السنة أم . رَاعانسوا بالنفاق ، وكان قد لجا اليهم ابو التأسم المدوك لانه. خاب من سطوة مراد باي لاند الحقق عندة اند كان من وانس طيم . وساعد بعض أعداثم سرا وكاتبد ومال اليه ، فخاف على حشاسة نفسد ، واعتصم بالحبل مع ابناه جنسم . لان هذه الواقعة المذكورة كمشفت احوال كير من المنسدين -والمهرث خفيًانهم الباطنة ففعل يهم ما فعل بتوم عاخرين . ركانت لها سمعة بين اهل البلاد الغربية ، واتصل ذكوها بالبلاد الشرقية ، وكنث مدحتم ملى ذلك بقصيدة دالية فجاءت بسعادتم على وفق المراد . وقرتت بحضراند على المسامع الشريفة وحليتها باسم مراد ، ومي ازبد س مانة يات استرفت أيها الواقعة من أولها الى داخوه! ، وأطهوت أسمه إلىم أخبد وبأ المراحمة أ

ر بطني چواهرد . و رور النصيدة من العاسن ما يدكر بسين الناس ، وهذا بـ ادكرشيد منها كم اذكر اللم الممدوج ولا باس ، اولها ــ

زمان الصبا دل لد ان يعدد وأن كان ماصيد لا يستفسداد وهل الشبيبة من وجعسة تقابلني بعد ذاك البعسداد وما زلت مستمرا في تغزلها و وشكاية الدهو وما فعلت الايام بامنلها .

رما زلت مستمراً في تخزلها . وشكاية الدهر وما فعلت الايام باطلب ولنخاصت الى الممدوح بقولي –

ولاه من عصبة رفقت بعدم ركاب وعدم المنزاد بسائلني بعضهم في المسير الى اين قلت لقسم يسراد نظقت بعضهم في المسير وشاورت كلا على الانفراد فغالوا نوم لمعنى الملوت فقات اصبتم فهذا مسواد برس انسه وحسدرة فعدرت كما قيلذات العماد امبر جيوش محال الهنسا ورب الننا لجميع البلاد لم حمة بلغث للسهسا وصورتد عن ظهور الجيساد اذا و علا المهر المهادات يزحزه في الارض مم الجماد

ابا ملكا فار بين المسوك والمصد والمال جعا ابسساد فارعان كسرن لهذا الرمان اطاع والقى اليك القيساد

وللفرقدين بعد مسبست علا تنس ذكر الكرام الجياد مجد تتعمد اوقائسسد علي الموه علي النجساد مما كاليدين وكالفاتيسن وكالنيرين لنفع العبساد

ولر لا خون الاطالة الاثيث بها عن عاخرها به ومدحث بقصيدة لامية الامرة الدير الاسعد ابنا أبد الله مجد الحفصي واتيت بما يليق بكل واحد منه وحصلت الجائزة من الاندرس حازاما الا بدأب الدارين ولكل واحد أنور حسنت التان و كار بستحش الدير والدم أنه اول و الله العان الديرسات التان و كار به ستحش الدير والدم أنه اول و الله العان الدير والدم أنه اول و الله العان الدير الله العان الديرسات التان و كار به ستحش الدير والدم أنه اول و الديرسات العان الديرسات الديرسات التان و الديرسات التان و الديرسات التان و الديرسات التان و الديرسات الدير

هو المسئول ان يذهب عن جيعهم الضير ويقيهم لافاث . ويلهمهم الرشد في الماصي والمحال وما هو ءات ، ولنرجسع الى بئية المبار المرحوم مراد باي فلما تحقق عددة نفاق الجبل . الهذفي استعمال المكر بد والحيل . وكاتب النفوك يخوفد ويحذوه ودوعتماد على نفاقد الى سنتخس وثمانين والف خرج اليد بعجلتين عظيمتين واستنفر جعا عظيما من اهل البلاد وخرج اخوة معه بمحلة من صبايحيته ونازل الجبل واداروا بد من كل في و بعثوا الى اهلم جاعة من الفقراء والمشاتخ فلم يتفق لهم طاعة فعند ذلك آمر بقطع اشجارهم وضايق بيم الحصار الى ان دهمهم وحل بدارهم ودخل الجبل عنوة ، وقطع منهم الناورة . وفر الشوك امامد بعد قتال شديد . وقتل نفسد بيدة وجي براسم وما ربك بظلام للعبيد . وكان هذا الفتح في شهر صفر من السنة المذكورة . ورجع بعساكرة وعاتم المنصورة . ويوم تخولم الى المنصرة عد من حسنات لايام . وعام سعيد على اهل تونس يفتُّخرون به على لاعوام . ودخلت المحال على كرتين . وقسمها بين ابنيد الاثنين . دخل ولدة الاكبر المولى محد باي بالمحلة في اول يوم ومن غد دخل اخوه الولى علي باي . وهي اول معلة دخل بها . وظهرت عليه ذلك اليوم لحائل للامارة وآلبها . ووقع للنَّاس الفرجة ي يومين · وهوذت الناس الاميرين الاكنين بثاني اكنين . ونشرت على رؤوسهما لاعلام المخاقانية ، وصربت الطبول العثمانية ، وكانت هذة لايام من أنهام السعادة · و بها ختمث حياتد الى ان ختم الله لد بالسعادة · وهذه عالمعر سفراته ، وعاخر ايام حياته ، ولم تطل له الايام من بعد ، ونقدته من بين اقراند ولايام مولعة بالنقد ، وتوفي بمنزلد السعيد بباردو سين العشر لاواخر من جادى الاولى سئة ست وثمانين والف ، وحل على الاعناق وادخل المصرة ودفن في تربد ابيد وجده بجامعهم المشهور ، وانفرد بعملد بعد ما كانت مامرة بد المنازل والقضور ، وكانت جنازتد حافلة وغلقت الاسواق و بكت عليه الناس ، و بموند انفتح المخرق وجار على اهل البلد الشر والباس . عسى الله أن يرد كل خاتف الى ماسم ، ويلهم ولديد المتولى ونهما اصلاب

وطند اند مجيب الدعاء \* ومن محاسد وحد الله تعالى انشاءه مسجدا ببلد باجد من احسن المساجد وجعل امامد من الطائفة الحنفية واوقف عليد ما يعدام اليد . وكذلك مدرستم بديعة الشكل عند باب الربع بمدينة تونس واشتهرت باسمد يقال لها الموادية وبعصهم يقول لها مدرسة التوبة لانها كانت مسكنا للاجناد قبل بناتها ويقع فيها الفجور فغير رسمها كلاول وجعلها لتلاوة كناب الله والعلم وبها أمام ومدرس وعدة بيوت للقاطنين بها ولهم مرتبات واوقف عليها عدة حوانيت بازائها ، واوقافا اخر بحيث تكمل جراية اهلها . وستلت من تاريخها فجاء بالجمل . مدرسة علم النابد الله على ما فعل يه ومن فخامة قدوة . ما شاد بسين المخافقين بذكرة . الوليمة العظمى الني صنع لولدة الاسجد مولى الفير الجلي والقدر العلي ، ابي الحسن المولى على . ولاخيم حسن بلي اي الحي مراد باي كانت من عجائب الدهر . وتذَّكرة لاهل العصر، صاهى بها الولائم السابقة لابيد ، واربى في التجمل كعادة اسلافد وزاد فيد ، وكانت سنة ثمانين والف واتفق الناس انهم لم يروا مثلها الله فيما سبق لابيد وعليه لاجاع حصل . وطوا ان هذا الفرع من ذلك لاصل . ختم الله لنا ولهم بالسعادة . واثابهم الحسني على صنيعهم ألجميل وزيادة ، انه ولي ذلك والقادر عليه ، ومسن البايات الذين حصلت لهم الرئاسة ومصل لاجاع على تقديمهم الى ان دخلتهم المنافسة فقاسى كل واحد منهما ما قاسى ودما الاميران لاجلان لاخوان الشقية أن اللذان رصعا لبن السيادة س ثدي واحد ، ولم يكن لذي عقل ان يفصل واحدا على واحد ، الله ان الله ي خلقه اسرار ، ويعلم ما جرحتم بالليل والنهار . ولولا قدر الله الذي سبق في علمه . لم يكن لواحد منهما ان يتزحزح عن رتبته ورسمه . ولناث بنبذة مما وقع بينهما الَّى أن من الله تعالى على أهل المحاصرة بتن صلح بينهما وذلك يميم وفاة المرحوم مراد باي كان ولدة *لانجيد ابو عبد الله مح*د وهو اكبر و**لدة** في المحلم كعادتد لان والدة كان ينوبد في حياته وشقيقه ابر الحسن على حاسر لوفاة والدء فلما سار الى رحمة الله اتفق اهل المحل والعقد على توليمًّ

الانتين لانهما كالنيرين ولا فرق ينهما ولا فتصل لاحدهما في السياسة والتدبير . إلَّا كما يقال في المثل فعمل الكبير على الصغير . فسيروا لم صحبة اغيد جاعة من اغوات العسكر وصحبتهم خلع سلطانية واوامر شريفة يولايتهما جيعا وقرثت بالمحلة على العسكر ولبسا النشاريف وصربت الطبول ونشرت على رؤوسهما لاعلام الملوكية وتباشرت الناس بهذه الولايتر المتجددة فقام المكوم محد باي بالامر أحسن قيام . واستوفى خلاص رويتم على التعام . ونفذْت الاوامر على وفق مواد الاخوين . واستوفيها ما كان على الرعيد من الدين ، ورجعا الى حضرتهما في شهر رجب من السنة ، فلها قربا من المدينة خرج اليهما الناس على العادة التسليم عليهما واجتمع يهما من لا ينحشى الله والقى لهما كلاما باطلا انفعلا مند وكأدت أن تنصون فتنتر لولا لطف الله ومن غد دخلا في موكيهما على العادة ولسا حلا بدار عزدما دخل المكرهون بينهما بالنميمة واظهروا لكل واحد منهما النصيحة واغروا بعصهما على بعض وكان بنيان النتهما على اساس فارادوا ان ينقص ففتر بينهما باب الثنن ، وجرت بينهما مخاصمات في السر والعلن ، وكل منهما يدعي اند البغى عليد ، وازاد كل واحد منهما أن يعلم ما لد وما عليد ، وطلب المصرم محد باي ان ينفرد بالامر على ما كان في زمن ابيد عليد ، وطلب اخوة المكرم علي باي ان يكون مشاركا لد فيما لديد ، وايي كل منهما ان يسلم الامر لغيرة فجرت بينهما مشاجرة وتخاصم \* وعال أمرهما إلى التحاكم . وحصرا بالديوان المنصور وتنازها بين يدي اكابر العسكر وكايد بمصهبا بعصا . واتفقا أن يسلما الامر إلى عمهما الاكبر فرصيت جماعة أهل الديوان بذلك وقدموا عمهما . وجعلوا بيدة التصرف في المصرة والمالك فخلعت عليه خلع الولاية وركب بشعار السلطنة ونادى المنادي في البلد واعلم الناس بولايتد فجلس بعلس حكمد ، وغرجت الاوامو باسمد ، وهو الابحد الانجد المولى ابو عبد الله محد المحصمي ابن الموحوم المولى ابي عبد الله محد باشا ابن المولى المرحوم برحة الملك الجواد مولانا ابي الطفر مراد باشا غفر الله المجميع م

رلدام لدلامر الهدي اصلام شاند وانعم بالهباث والصلاث على جيع تنن يستعفى احساند فانفت نفس المكرم محد باي من تقديم ممد وكتم سوة ولم يطهر لاحد خبرة فعزم على الفرار من الحسوة ووافقد أبن عبد وبعض جأهد وفلماند وخرج ألى طاهر البلدكعادتد واخذ متوجها الى بلد الكافى اواخر شعبان سنتر ست وثعانين فجد في سيرة الى ان بلغ الكان ، فكثرت في المدينة الارجاف ، وانتسم الناس واختلفت عاراهم واهواوهم وتزايدت لاقاويل. واختلف القال والقيل. ولما حل بالكاف اجتمع اليد خلق كثير من كل الجهات فانعم ءايهم واحسن اليهم واستخرج من نصائر والدة وانعم على وفده وتجهز لمحاربة عده . وكان من قدر الله أنَّه قبل خروجه من المصرةُ افبل الركب الحجازي ومنيز الركب محرز بن هندة وكان من رجال الدولة في زمن الالفة فلا حدئت مذه الموادث خاف المولى الحفصي ان يتفاقم كامر فحسم المادة بان خلع نفسم ورد الامرالي حفيدة وبعث الشيني الذكور الى بلد الكَاني لاصلاح ذَّات البين فلما وصل الكاني حكم العدارة أكثر مماً كانت عايد وفي غيبتُم كنرت لاراجيف . وبقيت اهل ُلاهواء في كر وفر ومظم على الناس الفتن وتسامعت اهل الحمصرة ان الباي غزا من الكاني على باجة واخذ منها ما يستعد بدام غزا الى ناحية القيروان واخذ شيخ الرمالة أحد الرقيعي وفتك به وانمر معول على المجيئ الى تونس لمحاربة اخيد وعمد ، فلا سمع عمد بذلك خرج من المدينة وخرج معد ابن الخيد الولى علي باي ليجمعا امرهما ووفعت مرجة في البلاد وفي الناء ذلك رجمع محرز بن هندة من الكاني فالتقى بهما وهون لامرعليهما وذلك بخلاف ما في صميرة فرجعا الى البلد وحلف لهما العسكر ان لا يفصلوا احدا على احمد ركن عن موانسة من اكابوم ، ورجع محرز المذكور بوسالة غير لاولى فزاد ممكيدتد في تاكيد الشر وتوادفت الاخبار وتواتر ان الباي اقسم لا يدخل البلد وعمد فيها او يفتك بد وذلك في شهر رمعان العظم من السنة فلما مم الخبر عند عمد كرد اراقة الدماء بين الفريقين فعزم علي المخروج من الباد

وهيا مركبا حل فيه ما يحتاج اليد وسلم ملله وشاعد ومحرج بعن يليه وركب البحر من ناهية رادس ويوم خروجه التست الاكباد . والطُّعث قلوب احبابه من اهل البلاد . وكان الهول عظيما . ولامر جسيما . ولا حول ولا قوة إلَّا بالله كيف تفرق الشمل بعد التثامر ، والعقد بعد نظامر ، وهذا هو السبب في رحلتم الى الديار الرومية ، والقدر يحمله الى ان بلغ الى الرئبة الملوكية . ورجع بشعار الباشوية الى الديار التونسية . وقد مر لَّم خبر قبل هذا في غير هذا المحل ولما سبع حفيدة بخروجه من الحصرة اقبل الى البلاد ، بمن صحبه من روساته وقواد . فخرج غالب الناس الى لقائه . وخرج اخوة مع من خرج فغس مند واظهر لد التنكر والحقد في باطند اكثر وحل في منزلد بماردو وجاءة الناس وهنوة . ثم وقع بينه وبين الحيه النفاق على ما رصوة . ولم يتم ذلك والزمد الاقامة ببعض تصورهم خارج البلد وان لا يدخل المصرة في غيبتد ونهيا الى الحلد في شوال سنتُ ستُ وثمانين وخرج الحد السناجق وسافر الى بلد الحريد على العادة ، وفي غيبته تنقوى الطاعون بتونس ومات س اهل بيتد جلة من اقاربد واخوة لم يحصر جنازة احد منهم وماتث زوجم ولم يحمصر جنازتها ، والاخبار واردة بما تغيرت مند النفوس وفي الناء ذلك مات عمهما حسن باي ابن المرحوم محد باشا فحصر المكرم علي باي في ذلك اليوم جنازتم ، وبعد ايام ظهر الخبر وذاع بين الناس أن الولى على باي توجد الى ناحية الغرب لسبب تحقق عندة وخافه والله اعلم وسياتي بعد ، وإمــا الـكرم مجمد باي فاستخلص عادثه من الجريد ورجع من هناك ألى افريقية ورجعت المحلة الى تونس وزادت الاراجيف من أدل البلد واصطرمت نار الفتن . وخرجت الحلد الصيفية من سند سبع وثمانين لاستنخلاص الوطن لافريقي ، وفي تلك لايام وردث المبار من الديار الرومية بان صهما وصل اليها ووردت الحبار الحر اصربنا عنها فرجع المحرم مجد باي الى الحصرة واتفق مع اكابر الدولة بانهم لا يتبلون احدا من عمد واخيد ، ومال العسكر الى قولم وعدوا مصصرا بجامع الزيتونة وانفترا على

كلة واحدة . وفي انداه ذلك جاء الخبر بان الحلة التي للصبايحية وكانت قريبة من عمدون اخذها تابع المكرم علي باي ، وهو القائد مصطفى سبنيول في عدد من الاعواب فضرج محد بأي من فورة من السجد ، وجدد في سيرة ومن شد بعث برةوس اعراب لتسكين الاحوال ولكن الاراجيف كل يهم تزداد ، ولما فرخ من امور افريقية توجد من حناك الى ناحية القيروان لاند بلغد نفاق وسلات فسار اليه بخيلد ورجلد وحاصرة من كل جهاتد . وبعث الى اهل الحبل جساعة من المرابطين فرصوا بالطاعة واداء المال فلم يقبل منهم اللَّه إن ينزلوا عن حكمد فخافوا من ذلك ورصوا بالموت في منازلهمُ يّم بعث الى المحمرة فامدوه بعسكر نان وذاك في شوال من سند سبع وثمانين. ورجع هو في انناه ذلك الى الحصرة واستحكم من العسكر بما اراد ، وغالب العسكر معتدل لاموة ونهيد منقاد اليد احسن قيساد . ما منهم إلَّد من يفديد بننسد ، ورجع من فورة الى محلتد ونتابعت رسلد الى اهل الجبل ولم يتم لد ما اراد فعزم أن يستاصلم من اولم الى آخرة فهيا لم جوعم بعد ما ترادفث عليم من كلُّ الْجهات . ودخلُّ الى المجبل من طوق شتى ودهم اهله بما لا قبل لهم بد ولولا ما سبق في علم الله لجمعلم دكا فلما توسط جل العسكر في الجبل ورقع الخرب بين الفريقين وكادت ان تكون الدائرة على اهل الجبل فكان من قضاء الله ان المكرم علي باي كان في الجبل بطائفة من جاعته . وكان قائدة القائد مصطفى بكين خارج الجبل فلها علم توسط العسكر في الجبل بادر هو الى الحلة وكان بقي بها جاعة ليحرسوا لاسعة التي بها والدواب فاغار عليها من خارج الجبل وَّاخذ عدة من الخيل والجمال ، وكأدُّ ان ياني على عاخرها فحاربه س بها من العسكر ورموا عليه بالمدافع وظهرت لمرقي ذلك اليوم شجاعة واقدام لم يرلاهد مثلم هدف بدعل شاهده . فلا سمع سَن في الجبل من العسكر عس المدافع علما بواقعة حدلت بعدهم فوجلت قلوبهم ودخلهم الرعب فولوا منهزمين لا ياوي صديق على صديقه · لِا ينظر شقيق الى شقيقه ، فركب اصل الجبل ادبارهم وقتلوا منهم مقتلة لم

يسمع بمناها ولم ينج منهم الله سَن وثق بلجلد وماث غالب الروساء من مُقدَّمي العسكر وُخليفَة البأي القائد محمد بن علي وجماعة من فصلائهــــا وكاد البَّاي ان يقع في المكروة لو لا لطف الله بمرُّونجا بنفسه وخلف المدافع التي دخل بها لاجبل في مواصعها ورجع الى الاخسية بتن نجا معد ومن غد رجع الى المدافع واني يها ورجع راحلًا الى القيروان . وكادت هذه الواقعة للعد من الوقائع . وبها اتسع المحرقي على الراقع . وكانث في ذي القعدة من سنة سبع والمأنين والف ووردث الاخبار الى المصورة ولكن لم تنشتهر والناس بين مصدق ومكذب ، ثم بعث ألى العسكر يستنجدهم فامدود بعسكر ثالث ولكن لم يخرج الا والفشل دب في اكثرهم وخامرهم الرعب ولم تطمع نفوسهم هِالنِجَاةُ أَلَى القيروان فَهَا وصَلُوا أَلَى تَسَ تَبْغَى مَن الْحُوانِهِم مِن الْعَسَكُرِ انتخفِ منهم جماعة مستفيضة وبعث الى الجريد عملة مشحونة وسردارها محسد وأيس مرف طاباق وقد مرذكرة عند ذكر الدايات كما سبق وقاتدة القائد مراد وبقي هو بعصلتم وجاءة الخبر بان إخاة رحل من الجبل واندني جع قليل فطمعت نفسد بالفائد فاحقد وظن أن ما أصابد أنما كان باهل الجُبُل فجد السير في طابد الى ان لحقد بمكان يُعرف بسبيبة وكان يوم عيد لاصحما والمحرم علي بـاي مقيم فلم يشعر اللَّا والخيل اقبلت وخبرت. باخيد قادم عليد فاستدرك امرة وقياً جعد ودهمد اخوة بمن معد . وكان غالب سَن معد ادركهم التعب لعنف سيرة والتحقوا ابلا كثيرة فاخذوا منهما وبدا النهب من العرب كعادتهم ، فلما امعنوا في النهب دهمهم على باي بتن معد وجلوا جلة منكرة ومن كأن في نجدته ذاك اليوم صهرة وظهيرة شيخ العرب الشيخ سلطان بن منصر بن خالد وجماعة من الصبايحية فقابلوهم بنفوس ابسيت والله يويد بنصرة من يشاء فلم تكن الِّل ساعـــــــ من نهـــارحــــى ُ هزموهم • وكان عسكر الحلة ادركد التعبُّ فما وصلوا و بهم قوة فــهــا راوا المنهزمين نصبوا اخبيتهم وتحصنوا بها وبعث اليهم علي بأي يامرهم ان بردافعوا عن الفسهم خيفتُد منع عايهم وفتل سن الفريقيس وَفر الباي مِنهَنَ قدر

معد . ورجم الى الكاف وغام اصحاب الاجمد علي باي ما خلفد الموة وتجزعن حلم وكان شيئا مستكثرا لانم رفع في وجهتم هذة من الذخائر ما لا يومف فملثث اينتي العربان من المال ولا متعد . ولما انفصل الحرب بعث الى اكابر المحلة وامنهم وسكن قلوبهم ثم بعث جاعد من اصحابد ممن ينق يهم الى المحلمة المتوجهة للجريد فاستوثقوا بها وجيبت المجابي باسمه ، ولما تيسر لـم دذا الفت<sub>ح</sub> بعث بالخبر الى تونس فكان وصول الخبر اليها يوم نالث العيد فزاد الهول على اهل الدولة واختلفت ءاراوهم ولم يفتح لهم باب الى ان هياوا جماعة من اكابر العسكر وبعثوهم الى المحلّـة وبعثوًّا جاعة من العلماء والمعتبين فكان من اموهم ما سبق ذكرة من خلع الداي الحج مامي جل يُوليدُ الحاج محد بيشارة . واحتوى المكرم علي باي على منصبد وتصرفت الامور تن اذلد وهذة عاخر محلة خرجت في الصرف الامير مجد واول محلة دخلت في طاعة كاميرعلي ولم يزل المحكوم مجد باي بعد هذه الواقصة متخبط في العمرات . طالبا النسد النارات . وأخوه مقابل لم في ذلك . متعوض له حيث توجد من المسالك ، وكل منها لد وقائع تذكر . وصولات وسطوات لا تنكر وتشكر. الى ان اصلى الله ذات البين ، وجمع كلة الاخويس ، بعد ما كان بينهما حرب ولا حرب الآخوين ، عسى الله ان يقيهما المحوادث ، ولا يدخل بينهما ثالث ، أن شاء الله تعالى ، ومسن البايات الذين شاد ذكرهم في لامصار . وانتشرت اعلامهم في هذه الديار . كلامير الشهير السد العمرفام ، والطل الهمام ، صاحب القدر العلي . ابو المس المولى على . جاي البلاد التونسية ، المتصرف في الملكة لافريقية ، احسن الله اليه ، واجرى الصالحات على يديد ، وهو الذي سار ذكرة في الافاي . وترنم الحداة باسمم وهلا ذكره بين الرفاق، وحل في رنبة العالي في سماء العز واشرق سناه شروق النيرين • وارتفع محام الى ان صار قطب الملكة التونسية وعلا على عل السهى والفرقدين . وبك من السعادة ما لم يبلغد ابوة وجدة . وبذل المجتمع أي طلب العالماء وركب الادوال وساعدة جدة ، وضاطر بنفسد في

ركوب الاخطار ، ولم يكل عزمه في طلب السوى وجد السير وركب الليل وامتطى النهار . وكافير الابطال . وباشر النزال . ودخل وسط الحرب . وقابل الطعن والصرب ، وهذان عليم ركوب الاحوال ، وانفق الطارف والتليسد والاموال ، ولم يشح بروهم وان كان فيرة بها لم يسمح ، وساس الامور الى ان دان له سَن جمع وسَن لم يجمع ، ولم يزل متعطيا طهور الصافنات في طلب النارات الى ان بلغ الراد ، وجاءتم السعادة منقادة لما ياموهما بم وامتنلت لابن مراد . وتصرف في الملكة تصرف الماوك ، وضععت لدولتد الايام قاتلة لله ابوك . تقف الامراءُ اجلالا لمهابته ، والخضع له الاسود خوفًا من سطوالم وشهامته . كم اثار من حروب و بأشرها الى ان عصعت له الرقاب . وقارع الابطال وقرع بابا لم يفتر لغيرة وفترلد الباب ، سرى في طالب العز كالهلال فعاد كبدر التمام . وأحتجب في سمساء الهيمساء ببن نجوم الاسنئز وبروق البارق وظهر من تحت سحاب القتام . ونازعتم نفسم في الرنبـة الملوكية فقال انا لها . واقتصم عظام الامور الى أن بلغهَّا ونالها . فكُم لمُّ من واقعات صربت بها لامثال ، وكم لم من فتكات في اعدائه عجزت عن مثلها الابطال ، كيف لا يحق لد أن ينال مرامد وهو جالس في مكاند . وكيف يحق لتن لا يخاطر بروهم مخاطراته ان يعد من اقرانه ، ورث السيادة عن ه اباثم وشيدها على ما كانت عليه . وان جمحت صفيرة فقد جاء "م منقادة بين يديم ، وفي المثل ـ بالسعود لا بالمحدود ـ وهذا جع بين لاثنين ، وساعدة الزمان مساعدة العبيد مواليها واقتصى ما كان لد على الايام من الدين . وقيصلم وقدرة اكثر من ان يذكر . وحاسن ايامد معلومة بين الناس فلا يحق لها أن تنكر، وإنما مد القلم لسانم لانم وجد في هذا الميدان جالا. وان كان يعد من الخرساء فقد انفتق وتمثل فقال ــ

وقد وجدت مكان القول ذا سعت فان وجدت لسانا قائلا فـقــــل وهــــــــذا الامير مالك عناننا . وحاكم اوطاننا ، ومتصرف في زماننا ، جل الله بمحاسد لاياما ، وجعل عليه كل نار حرب اصرمها اعدارة بردا وسلاما .

وناتي بشيء من اخبارة ونذكر شيمًا من عافارة ، كان الله لد وهو من الذين رصعياً لبان السيادة ، وكان ابوة لا يفرقد حيث سار وحكذا جرت العادة ، فكان ينخلق باخلاقي ابيد ، الى أن أخذ الماء من مجاريد ، وفيد سكينتر ووقار ، وتعينب عن العار ، وبطش وشدة ولين وحدة وعقل رصين ، وجانب متين ، وثبات جان ، وكنرة احسان ، وكان والدة يتفرس فيد الرئاسة وكذا كان ، ولسا قدر الله على والدة الموت المحتوم كان حاصرا عندة وبلعني اند دنا لد بالخير ومات وهو راص عند نقبل الله دعاءة فلم يزل في حفظ الله الى ان بلغ مرامد ، وكان من قدر الله على ما سبق في علم أن يتول الامر اليد هو ورادوا خروجد عند فجاءة الامر الى يديد ، وما احسن قرن ابي دلامة ،

اتند الولاية منقسادة اليد تجرر اذيالهسا فلم تك تصلح الله لم ولم يك يصلح الله لهسا وأو رامها احد غيسسرة لزلزلت كارض زازالها

ولسا قدر الله بالرّة النين كما سبق الحُبر عنها في أول الفصل وخروج الامو من يدة والزامد كاقامت في منزلد بمنزل عمو وكان الطاعون في نلك الايام ومات من اهل بيشد جاعة وهوكالم جور عليه وتواترت عايه الاخبار بما تشمئز مند النفوس وكانب بعض اصدفائد وكاتبوة فكتم سرة وعزم على الخروج من العمائة والقتماة ينول لد أنا رادوك أن شاء الله على اكمل حالة. وسافر في هدد يسيو و ورافقد من ختم الله لد بالخير على هذا الامر العسيو وسافر في هدد الماك الموحد والفيل اجد وشعق الله ثراد من صوب الرحة وساروا على غير الجادة ووقعت لهم في طريقهم أمور اصربنا عنها الان الخبر الماثور عنهم فيد الصحيح والسقيم وليا خاصهم المدر العدو الذي تعرض لهم ركبوا في البحر من مكان يعرف بعرسي الحرق ومن العجب أن كيف حل البحر المائح هدذا العذب الفرات ، وكيف علا ومن العجب أن كيف حل البحر المائح هدذا العذب الفرات ، وكيف علا وتلا الذر الفاخران عذه الاحدى المغرب وتلا

القائل إسم الله بجراها ، إلى أن يلغوا مامنهم من بلد العناب فكن هذالك مرساها . فتسامع بعد اهل البلد وحشر الناس صحى الى رويتد وكان ذلك اليوم من اعجوبة الدهر عندهم ولقيم اهل البلد واكرموا مثراة وقابارة بما يستُعقم ، ومن هناك الهذ في تمهيد امره وبعث خالم الى مدينة الجزائر القصد نصرتد فكانت تربتد وقبره والتعق بدس كان ينتسب اليد من رجال والدة وانتم جاعة من اولاد سعيد وجم غفير من دريد وتلاحقت بم الناس وتجمعت عليه المجموع وفرق الاموال في جميع الاجناس ووافته باي المجزائر ووعدة أن ينصرة ولم يوف لد ـ وم النصر الله من عند الله ينصرتن يشاء \_ ان ينصركم الله فلا فألب لكم \_ وجاءت حالة الجزائر الى قريب من العمالة ورجعت واكثرالمرجفون في المدينة بالاخبار التي ليس تحتها طائل. بحيث يقربوند مرة ويبعدوند اخرى وقد بعدت عنهم المراحل ، وعاصده في غيبتد هذه لا اراد الله بد مصاهرتد لاكبر مشائد العرب المذيذ سلطسن ابن منصر فتشرف الشيخ بمصاهرتم هذا البطل ، وسعد حيث دخل في سال دولتد الى أن صربت بسعادتد المنل . والتحق بد قائدة القائدة مصطمي سبئيول وهو من رجمال دولتد . وفي اينم ابيد كن مفدما على جماعة الصبايحية وتخرج بتربيته ، وكذلك انتظم اليه الشيز محد ابن الداند حس واولادة وهر من رجال العرب ودهائهم وانكان اصل أبيد من العجم إلَّا اند ولد بسين لابل والخيل وتعلم نزال الفرسان ومقارصة الابطال والغزو بالنهار والسرى بالليل وثير دولاء بشركنير. فاول واقعة سبعنا بها في تونس اخذه لمحلة الصبايحية على يد قائدة القائد مصطفى سبنيول وقد سبق خبرها ثم فزأ غزرة نانية الى ناحية الكاف وساق احدى الزمانل وسار يهاكل ذلك والنأس يستصغرون امرة ونارحربد احرقث الاقليم وهم يكذبون خبرة وبعث عدة أوراق الى العسكر يعتذر ويتخذر وينذر فلم يسمع له وكل س وجد ورقة من ثلك الاوراة، كشمها وذلك لما يريد الله بد من نفاذ حكمد . وبعث الى هبل وسلات فانقادوا اليد واظهروا نفائهم سمبته فهد ولا زال أمرة في صعيد

وكل يوم في اقبال الى ان كانت الواقعة المذكورة قبل هذا عند كسرة المحلة في الجبل المذكور وفك هناك كثيرا من الترك وفداهم بمال وعفا عنهم ولم يرد تعريما للعسكر بمكروة . ثم الطامة العظمى كسرت المحلة الثانية قريباً من سيطلة بمنزلة المريقب يوم عيد الاصحا سمنة سبع وثمانين والف واخذ المعلم وعفا من اعلها والنهم . وإناه اكابر العسكر وبايعوة واظهرول لد الطاعة وهذه اول صلة ننذ امره فيها وجاءت الاخبار الى تونس ثالث العيد فطارث عقول اعدائد ، وصاركل واحد منهم لا يعرف ارصد من سمائد ، وهامر جل العسكر الفشل . واستولى دار غيرهم الخرف والوجل . واشتغل كل من العوام بما لا يعنيسد . ولكل امرة من<sub>ه</sub> م شأن يغنيد . واتث المكاتيب من المحلمة والمبرت بما وقع وكانت ي الحصرة هرجة عظيمة واتفق اهل الحل والعقد ان بعنوا جاعد من اكابرهم وجماعة من اكابر البلد ومفنيها شين الاسلام الشهنع ابا عبد الله محد عرف فتاتخ شيئر مشاتن المالكية والشينر ابا المحاسن يرست درغوك منتي مذحب السادات المفيتر، فلها وصلوا الى الباي حفظم الله عربي منامهم والمراتم بطلاقة وجد واحسن نزلهم وسن معهم واجرى لهم متونة وقام بواجب حازم الرجعهم واكابر صكرتم ودد دايهم ولامهم وحاججهم وقطع هجتهم وشهدوا لحد ذاك اليوم برجاحيته العتل لانمركان في سابق لامر لا يتعاطى شيئا من المناصب لاند تحت جمر والدة ولم يظهر مند تصرف . ' به تتحسن الله ما كان يستحسن من خلقته وخلقه وعقله زادة الله تماما . الذي هو احسى ، ورفع فدرة بين الروساء الى أن ينال مرادة ويتمكن ، ولسا اجتمع بفتنالاء الحتمرة الفق معهم على خلع الحاج مامي جمل ومبايعته الحاج محمد بيشارة فبايعوا بالحداء المذكورة في مكان يقال لد باطن القرن قريب من القيروان فرجعوا بد الى الحصرة وخلعوا الحاج مامي وجلس يبشارة في دار القصبة الى ان كان من امرة ما تقدم ، ثم ان الاجد أبا الحسن علي باي رحل من هناك بعد الديانت لد وأقعة مع القروبين اصربنا عنها وكانت سببا لنفاقهم لما اراد الله لهم ورجمع الى ان نزل بالفحص واقام بمر

اياما حتى تلاحق العسكر وجمع رايد الى التوجه الى الكاني فنزل قريبا ملم وبعث الى تونس بظلب المدافع فسيروا لد ما اراد وهنالك جمع جومم وعساكرة وقصد محاربتم البلد فنزل قريبا مند وركب المدافع عليه ورمي بم وجعل العسكر نوبا في المتاريس ووقع الحرب بينهما واصابت المدافع أماكن من الحصار وكاد أن يتزعزع وتصدعت منم أماكن الله الله تعالى جعل لكل شي حدا . ومن قدر الله كان في العسكر جاعة لهم ميل الى اخيه فبعثوا اليد يستنجدوند وهونوا الامرمليد وكان في فاحيد الغرب فجد في السير راجعا ودخل الى بلد الكاف ليلا ومشت بيند وبين العسكر صدة ارسال وألفقوا معد ومكنوة من المحلمة وكان ابو الحسن استشعر بعص شيم من ذلك وكانت اقامته بمحلته الاخرى فلم يشعر الله والمدافع مالت اليد ، والعسكر الذي كان معد صارعليه . ومال العسكر الى الخيد . ووقع النهب في خيمه ومن يليد ، فطاح ما بيدة ورحل من ساعتد بجموعد وجندة وكر راجعا الى الجريد وكد في سيرة خيفة أن تصل الاخبار الى من هنالك ، ولما وصل لمدينة قنفصة لم يظهر لاهل المحلة التي بها ما برتابون منع وامر برحيلهما فرحلت وليس لادلها علم بما وقع ورجمّع كعادتُد على الطريق المُجادة وفشا الخبر بالمحلة ودرب منها اناس فلم يتم لهم مرادهم واقبل اليد في وجبهتم جل مشائن العربان مثل الشيخ احد بن نوير وجماعة من المحاميد والجمع الاعظم من نواجع دريد وشياطين العرب اولاد سعيد وسلطان العرب مختيله ورجلد وجاءته الاحباب من كل فير عميق واقبل بجمع لا يعلم الله الله . ولما قرب من القيروان الههروا لد الشرفلم يعب يهم ووقع بعص مناوشة بينهم وبين جاعة من الصبايحية ورحل عنهم الى أن نزل بالفحص والجموع تترادف اليد من كل مكان ، وفرجع الى خبر الهيد وقد تشقدم انه لما احتوى على الحلة وجدد عهدة مع اكابرها بعث الخبر الى تونس فعين بلغ الخبر بعجرد» قام العسكر على ساق ومصوا الى الحاج مامي جل وكان مستترا في الزارية فأخرجوة وطلعوا بدالي القصبة واعادوة الى منصبد وخلع بيشارة

وبعد ايام امر بتتلم وقمد للقدم ذكرة فيما سبق ، ومن هنا بدأ التخالف وعظم الأرجاف وكثر الخلاف وتفرق الناس ، ولم يبق للعقل قياس ، وتبددت كاراً والعقول ، وكل انسان بما يختلي في صدرة يقول ، إلَّا ان غالب الناس هلى جهة واحدة ويتكلمون بكلام لا يحسن السكوت عليد ولا تمر بد الفائدة وكل يوم تاتي اخبار ليس لها صحة في الخارج وترادفت وتزاحت الاراجيف بما لا يعقل عند الداخل والخارج وبعث الدأي جاعة من اصحابه لياتوة بالمثمر. فمنهم تتن قضا فحبه ومنهم تتن ينتظر . ورفعت الاسعار وقطعت الاسفار . ووقع العسس بالليل والنهار ، ولمسا زاد الوجل باهل تونس اجع رايهم على ارسال جاعد من العلماء واكابر الملكد من اهل البلد لاصلاح ذات البين . والجمع بين الاخوين . فغابوا مدة في ترددهم بين لاننين . فرجعوا بخفي حنين . ولم يتم لهم الامر الذي طلبوة . وكل من الاخوين طلب شيتًا لم يساعد الله المولا ، فلما رجعوا خالبين خاف الناس من نار الحرب التي وتوردها الناس ، وشياطين الانس مشيدة لقصور الفتن وليس لبنيانهم اساس ، رقام سوق المخوف من بعد الامن . وانتشر النفاق في غالب الوطن . وقطُّعت الطرقات ، وفلت الاقوات ، وكل احد من الفريقين يرجح من صاحبه بالكلام . ولم يبق لاهل نونس من العقل إلَّا قال قال والسلام . وهذا من اكبر اعلجيب الزمان العيلم يقع مثلها والاخباركل يوم متواترة بما ليس تحتد طائل ، والعسس في الأبوابكل يوم على المارج والداخل ، وجاءت الاخباران ابا الحسن علي باي قارب الفصص في جوَّعد والمحلد التي الني بها من الحريد معم وبعث بهذا الخبر الى نونس فلم يقبلم احد وبعثوا الى تتن بالحلة يامرونهم بالهروب فهرب منهم جاعة . ولما سمع بد اخوة تشاقل عن الجيئ ثم ثاب أليه وايد وجمع جعا عظيما واستوثق من أهل محلتم وجاء في نجدتُ الشُّيخ الماج بن نصر وجماعت واقبل في عمدد لا يعلم إلَّا الله لنعالى وجاءتُم ألاخبار من العرب وهونوا عليم امر المهيم فجد في السير الى ان التقيا بالفحص يقول عن شاهد ذلك الييم رايت من الفريقين ما يذهل

العقل لما شاهدالم من الفرمسان ووقفت بازاد شيخ يحرص الناس فعلمت اند سلطان ورايث من اقدام البلي ابي الحسن علي وهو ثابث الجنان . ويجول بين الفرسان - وقدمت العرب هوادجها كعادتها والتقي الجمعان وجلوا حلة رجل واحد فلم يقف احد منهم ساعة واحدة الله وقد رزق الله النصر الى جامة العظم الي الحسن علي بأي فغنموا مغنما عظيما من الخيل والسلاح ودرب الحاج وجماهم وخاف أمراته قال بتن شاهدها ودي راكبة على بغل حين التي بها عفا عنهما وردها إلى صاحبهما فلم يكن لد ذَّكر بعد هذة الواقعة ، ولما فتم الله هذا الفتر الغريب في الزمن القريب وكان المحرب من الفريقين بين الخيالة ولم يكن للعسكر مدخل لان المحلة التي جاءت من الجريد بعنها الباي علي الى زفوان وقال لهم اقيموا هنالك فان كنتم لي رجعتم معي والله رجعتم الى صاحبكم فحلفوا لمه فلم يقبل وكان سردار عسكرها محد رايس عرف طاباق وقد تنقدم ذكرة والمحلم التي جاءت من الكاني كفاها أن منعت نفسها ونزلت بمكان عال وخندق عليها اهلها ومنع الباي علي من التعرض اليها . ولما ارتفع الحرب بعث الى اكابر المحلة فعدد ذنو يهم عليهم وكان ذلك عاخر العهد يهم . ثم بعث الى عطة زغوان فجادته وبعث قائده مصطفى سبنيول الى تونس وبلرك باشيته ليخبروا بالواقع وهذه الوافعة كانت عاخر ربيع الاول سنة ثمان ونمانين والف . واسا جاءت الاخبار الى تونس عظم البَّلاءُ وارتجفت قلوب الناس وكان الخنطب جليلا وبعث قائدة مطفى فطاصر المدينة وصايق بها الى ان اذعنوا لم بالطاعة وبعث اليها سردار العسكر الداي محد طاباق بعد ما بايعم بالمحلة وقسد مر خبره فيما مصى وطلع الى افريقيته كعادتم لاستخلاص وطنها وتمهيده وكانت لم واقعة اخرى مع جوع الحيد كابن الحاج شيخ المنانشة واولاد ابي زيان وجماعتهم من دريد ومعهم جوع من عرب افريقية وفيرهم فكانث الطامة الكبري ومات فيها الشينج سلطان المتناشي لانهم دهموا عليد على غفلته عشيته نهار وباشر القتال بنفسه وكنرت عليه الجموع فطعن ومات ووقعت في عسكرا بي

الحسن رجد اولا لطف الله بد وثبات جاشد فباث على احتراس ومن الغد اشتد الحرب واشتبك وزاد الخطب وصبر الفريقان صبرا لم يكن قبل ذلك اليوم وملت خلق كنير ووقعت الهزيمة على اولاد الشابي وتنن معهم وغدم من أموالهم شي 4 كثير وملثث ايدي الاعواب وتن سواهم من الابل والقاع وكانث بمكان يقال لد وادي تاسد وهدة من الوقائع التي يصرب بها المثل وزجع منصورا ألى وطند واستكمل بجباة واحسن الى الشيز اجد بن نوير وردة الى بلادة فمات قبل ان يصل الى وطند قريبا من الحامد في معركمة مع جنود محد باي واخذ غالب نجعه هناك . وفي هذه المدة كثرت الاراجيف بتونس وقيل ان الباي ماث واطلقت الاخبار الكاذبة واختبلت عقول الناس حتى انهم كذبوا بالصروريات وصدقوا بالمحالات وبعد ذلك ردة الله سالما الى صعارته وصام بعض شهر رمصان فيها وخرج بمحلتد الشتائية في عاهر الشهر الذكور من هذه السنة وهي مسئة ثمان وثمانين وكان خروجه الحث الصناجق كعادة ءابائد وصربت البشائر وكان لد زي عظيم وظهرت عليه مهابئه الملك ولم يكن خرج قبل ذلك الييم على هـذه الصورةُ فتبارَك الله احس الخالقين على حسن خلقتم وخلعتم ولقد زانها حتى قلث فيد ذلك اليرم قصيدة مطلعها ــ

بدر السما ام نور وجبك يزهر لما خطرت بشلية التختسسر من سندس خلعت قلوب حواسد لكن بها احبابكم يستبشسسر ما عاين الراءون حسنك مقوقا اللا وحقك هللوا او كبسسروا وهي طويلة اصوبت عنها ولم الساند الاقدار ان يسمعها وسار في وجهته هذه ونزل على الثيروان في عاضر ومصان ساصرا لها ورمى عليها بالمدافع ولولا ان العسكر كان فيه اختلاف لكان استاصلها لانهم كانوا يقاتلون تحال انكلف بلا نيد وعيد عليها عيد الفطر ورحل عنها وذلك انه جاء تد كلاخبار ان الخاة خالفدالى بلاد الجريد فقصد الاهم واراتحل عن الثيروان ومن العجب انه نازل التيروان وانا مائها عدة ايام واهلها يحلفون انه مات وان الذي بالحلة

غيرة رهذا من احكبر الهذيان وشاهدنا وسمعنا بتونس ما هو اغرب من هذا نسال الله تعالى أن يحفظ متمولنا ويلهمنا رشدنا . ثسم توجه الى بلاد الجريد فوجد اخالا قد احتوى على كثير منها وحصن حصار قفصة وشعند فلا علم بقدومد فر امامد الى الزاب ودخل عدة مراحل في طلبد ففاتد فرجع من خلفہ وحیاصر تن بالحصار المذکور وعمل لہ لغما فیطلب تن بہ الامان فامنهم واحتوى على الحصار وجعل فيد نوبة من قبلد ، ولما اتم تشعيد واستكمل بجباة من بلاد الجريد كو راجعا الى الحمصرة وكان انصل بد الخبر من الاعراب بأن اخساء قاصدا إلى تونس فبعث قائدة مصطفى سبنيول في عسكر من الصبايحية لحواسة المدينة فلم يغن شيئا وكانث الطامة الكبرى التي لم يسمع بمثابها في بلاد المغرب وهي التي حرقت فيها الايواب وفهبت الأسوأق وقامت الحرب على ساق ولقي آهل نونس فيها بلاء عظيما وحوصر تن بالقصبة وكانت اللتنة الكبرى وخرج جيع صكر الحصرة الى قتال ابي الحسن علي باي وخرج في ذلك العسكر الداكي الجديد سافسلي وخرجوا باموالهم وأولادهم ولم يبق منهم إلا القليل وقد ذكرت هذه الواقعة في ترجمت الداي طاباق وانصل الخبر بأبي الحسن علي بأي لطف الله بدقي اثناء الطريق فجد في سيرة وكان معد جع عظيم وبعث الى اكابر المحلة واخبرهم بالقصة فحلفوا لدعلى الموث فوعدهم بزيادة خسة فواصر ترقيا لكل واحد ورحل الى أن قرب من الفحص فالتلى هنالك بالمحلد الخارجة من تونس ومعها يحلة من القيروان وغيرها من الكاف ومثلها من صفاقس وعربان اجتمعت ممهم من الاقليم لا يعلم قدرهم إلَّا الله فالتقيا في أول المحرم من مسند السع وثمانين والف والتحم الحرب ورمى بعصهم على بعص بالمداضع والكاحل وصادق بعصهم بعضا في القتال والتقت الخيل بالخيل واشتد الباس . وكثر الراس ، وتقاربُ الصفان، واختاط الجمعان، وصارت كل علم يقول اهلها نحس الحذناكم يعنى اهل الحلمة الاخرى ، ولما اجتمع العسكران قالوا بكلمة واحدة ونكثوا أيعانهم وكان ابو الحسن علي باي بعيدا من الفريقين لمرت احد وجاله

وخاليفتد في العسكر القائد مراد فارادوا قتله فنجاة الله ومنع من بين أيديهم . فلما تحقق أبو العسن خديعتهم رجع على عقبد بمن معد من صبايحيتد وزمولمه واجتمع العسكران وبعثوا الى أخيم محد باي وملكوة امرهم فرحل بهم في النر الحيد وقد انسحب امامهم الى مكان يعرف بالنزل فلما توسطوا بد كر ابو الحسن بدن معد وتشجعت اصحابد وصادقوا في حلتهم فبددوا شملهم ومات تتن مات عن بيئة وكان قدر الله امرا محتوما ومات عالم عظيم ووقع التمال من عشية النهار الى الليل ولم ينج اللَّا مَن طَــال اجلم ومَن عاش اخذته العرب وفنموا منهم مغنما لم يكن مثلد في السابق من ذهب ونصم واللك ما يجل عن الرصف وكانت هذة الواقعة من اعظم وقاتع اهل المغرب . ولما تم لم ما تم امر بقطع وعُوس التتلى وبعثها محمولة على المحمال وكان يوم ومه لها الى تونس يوما مهولا . واغرب من ١٠٤ ان الوقوس قبالت باب القصب يشاهدونها والمرجفون يقولون ليس لالك طم ولا انر وماث ساقسلي اكبر م ولم ينج إلَّا التليل ولا حول ولا قوءُ إلَّا بالله العلي العظيم . وارلا نفاذ ما سبن في ظم الله لم تكن هذه الواقعة التي شاد خبرها في التقلين . واصرمت فارحريها بنين العسكرين . وقتتلوا في عصبته الاخوين . ولكن لكل أجال ك ب. يحجو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكناب . ثسم جاءتد رسل ادل القيروان يطابون العفو فعفا عنهم ورحل ونزل قريسا منهم وأمنهم ولم يواخذهم بما فعلوا ما عدا ابن الشاطر أنذي دعم اساس النفاق . واجرى أهل القيروان على البغي والشقاق ، فاند لم يعف عند وسات في سجدم وكر راجعا الى تونس واخذه في طريقم مرض غيف عليه مند فتداركم الله بلطفه ووصل الى منزلد بباردو وهو في اثناء مرصد واستبشر بقدومد احبابه وفشا الخبري البلد اند مات . ولقد اتفق لي انيكنت حاصرا يوم وصولم وصاينته بعين راسي وسمعت ذلك اليوم رجلا يقول لاخر اند مات ودفن فاخبرتهما باني رايتم فحلفاني فحلفت لهما ولم ادر اصدقاني ام لا. واتفق في تلك الايام أن جاءتم رسل من عند الحيمُ لقصد الصلح ولم يتم ذلك وبعد ايام يسيرة دخل الى المدينة وعليه انر العمعف ودخل الى الفصبتر وحشو الناس الى رويتد واطلقت البشائر وكان يوما مشهودا عبايند فيد المحب الغال ، والعدو القال ، وعافاء الله من ذلك المرص ولله المنتر ، نسم استراب وخرج بمحلتد الصيفية من السنة المذكورة لتحرك الاعراب بأفريقيت فعاجلهم قبل النتامهم وخاص مجباه كعادتد ورجمع الى تونس قبل اباند ليلتقي مُع عمد لما الله عن الديار الرومية . مستوليا على منصب الباشوية . فجمع الله شملهما بعد الغربة . وتجدد فرحهما في هذه النوبة . وصاما بالمحصرة شهر رمصان . وعبدا عبد الفطر في هناء وإمان . وحصر للزينة التي وقعت في اول شوال من السند المذكورة وقد سبق ذكرهما وخرج قبل المأمها مبيوم والوجد الى المنستير وقد استنفر اليها جمعا من كل مكان وكانث مصلتد قد سبقتم بايام فنزل قريبا منها وحاصرها وقطع ما قدر عليه من زيتونها واشجارا وفعل بها الفاقرة . وكادت ان تكون له عليها الدائرة . تم وردت عليه الاخبار بان اخاه في جع عطيم بازاء جربة فاستدركم قبل ان يعيث في بلد الجريد فرحل من المنستير وتوجه الى اخيه ففر امامد ودخل الرمل فتبعد عدة مراحل ففائد ولم يلق قيدا ورجع الى الجريد فخلص مجباه على العادة ورحل عنهم مويدا منصورا واخذي رجعتم على طريق صفاقس فشن غاراته عنها وبعث الرعب الى اهلها واخذ جاءته من اهل البلد ممن خرج منها الى بسانينهم على حين غفلة فعفا عنهم ولم يهرق دماءهم وكر راجعا الى وطنم ودخلت عائد الى نونس في عاخر صفر سنت تسعين ولم يدخل معها وسار بمن معم من الاعراب والعبايحية الى ناحية الغرب لاند سمع باخيد رجمع الى تلك البلاد وغرجث طاثفتم السنة المذكورة كعادتها وامتدت في البلاد لمخلاص بجباها وهو متيم بعساكرة من نلحية المحدادة لكيلا ياتيد من قبل اخيد شي واتصلت بد الاخبار ان اهل توزر المتلفوا عليد والهوة بني بها حصارا منيعا وسحند بما يعتماج اليد فبعث اليهم مددا مع جماعة من الصبابعية فتلقتهم خيل المبهر هناك ومات ابن الجنان في تلك البعثة تم وجد لهسم

حلة الشناء مع غلياته القائد مواد والتقي بجموع لاخيه هنالك ايصا وكانث بينهما واقعات وحروب انتصر القائد مواد فيها وأزل العسكرعلى البرج المذكور وحاصره أياما وجعلوا متاريس وصادقوهم القتال وصفروا لنحته لغما فهدم منم جانبا ودخلم العسكر بالسيف وجاءت الاخبار باخذه الى تونس واطاقت البشائر والمكابرون ينكرون ذلك كلم ووصل الخبر الى الاسجد أبي الحسن فردل الى الجريد واظلع على البلاد وهدنها وكمل بحباه ورجع الى ناحيت المغرب ويتن معد من العساكو اول سنة احدى وتسعين وافام قبالة الحيد لتلا يُحدث حدثا في البلاد ونما اليد الخبر بان جاعة من الاعراب من اهل افريتية بعنيا الى اخيد نعاقب سن قدر عليد منهم وسابهم خيلهم واقام بمن معم من العرب ومحلد النرك في فلحية الزوارين وبعث الى علم الصيف خرجتُ لم قبل اوانها والنقت المحلنان هنالك واسنكى اليه العسكومن فلتر ما بايديهم فبعث الى الحصرة يطالب الكتبة الموكلين باعطاء المرتبات فساروا اليد ودفع الهم مرتباتهم في المحلة ونصبت الاسواف في المحلة وجماعت المر والباعد من كل مكأن وصارت عندهم ايام نزهد ، وعزم في وجهد هذه ان يتأرل بلد الكانَّى فبعث بالخبر الى تونس بان يرسلوا لد المدافع وقرب مر 'كاس بجبوعد ووقعت بينهم مناوشة في الحرب في ايام وذلك اول ربيع ال نبي سنتر احدى وتسعين والف وبعد ما خرجت محلَّد الصيف استنفر الح. أم الذي درداي العسكر بالامر الشديد وارسلهم الى الكاف نصرة وجاء الخبر كى تونس ان الحرب وقمع بين احل الكاف واصحاب المعظم ابي المحسن نوم المجمعة السادس والعشريين من ربيع الثاني وبلغ الخبر الى تونس ان الم لم أبا الحسن على بني غزا يوم الاحد سادس ربيع الناني اخاة وكان قريبًا مند فاحتوى على تمويكان معد ولم يفلت الله الفايل والمحذ لهين النجم الذي معد وعفا عند والمنفث البشائر بتونس في السابع عشر مند وقعت الحرب بين ادل الكاني والعسكر وولت الهزيمة على العسكر وجاء الْهُبر الى تُونُس وفي الْحادي والعشرين مند نادى المنادي في المحصرة تتن

اراد مرتبد يمشي الى الكافي نجيدة لن هناك من العسكر وتوفف المرابب ومنعوا مند وصدد لهم الداي الذكور ان لا رجوع الله لن بيدة تلذكوة بطابع الباي علي فخرجت الناس ارسالا وكان التمل بين اهل الكاني والعسكرعدة ايام ورحلوا عند تاسع جادى الاولى من السنة بعد القتال والمحصار الشديد . وفي الثاني والعشرين من الشهر المذكور جاءت الرسل الى ترنس من قبل اهل الجزائر لقصد الصلم بعد ما التقوا مع الباي فارسلهم إلى نونس فلم يقع يينهم اتفاق وفابلهم الدآي بكلام حسن . وفي دده لايام صدر ادل الرتبات الذين تربصوا عن المسير الى الكني فمنعوا من مرتباتهم لتلة استماعهم . وفي اول رجب من السنة المذكورة خرج الباشا مغاصباً للعسكر ومكث ايا. ا في منازة مونافي . ثم توجد الى الساحل وتعالمي خراجها ثم سار الى القيروان واجتمعت اليد اولاد سعيد وغيرهم فكان في جمع عظيم وذلك ان اولاد سعيد احل نفاق وشقافي جبلوا على خبث الطبيعة صاغراً عن كابر وكانوا في زتن المرهوم برحة الله محمد باشا في الحمصيص الاوهد حتى ان الرجل منهم ينتسب لليهودية. ولا ينتسب الى السعيدية . ولم تنقم لهم قائمة مدة حياته ، وكذلك في ايام ولده من بعدة الى أن قدر الله تعالى بما سبق في علم من النارات الفتن كبرث شوكتهم ومالوا الى باي الوقت فجابرهم ورفع منارهم فاحلهم البلاد ، واطاق ايديهم فأكتروا فيها الفساد ، وعائوا كيف شاعوا وقطعوا الطريق ومنعوا الرفيق حتى صاروا لا يسلك احدفي طريق إلَّا ومعد منهم خبير وقاسموا اهل البلاد في غلانهم واخذوا ما قدروا عايم ولم يقدر احد ان يقاباهم بشي وتحكموا في غالب الاقليم وفعاوا ما لم تفعلم الكفرة بااسلين والباي مع ذلك معوض عنهم ويلاطئهم وبعض احيان يعنفهم ومع ذلك يزيد شرهم في كل يوم ، فلمــــا ثبت عنده خبث لهويتهم تربض بهم الدواتر والغاهم وصار لا يلتقت اليهم . فطنوا اند لا قدرة لد عليهم . وان ذلك مجز مند عنهم فاعتدوا وتمردوا وصاروا لا يلتة أن بد الله أرسالا خيفته الم الى أن قدر الله تعالى بهلاكهم ، فلما توجد الى انكاف كما قدمنا بعث

إليهم يستنجدهم فندافلوا عدم ولم يعبوا بد وتفرقوا في الوطن فمنهم تتن ذحب الى الساحل وعسات فيد ومنهم من افام بوطن الجزيرة بازاء بلد سلمان فوقعت بينهم وبين اهل البلد منازعة فاقتتلوا ومات ابن الكراي هنالك لا رحم الله فأشتدت حاستهم وصايقوا بالبلد وقتلوا من اهلها واشرفوا على اخذها وحدثتهم امانيهم الفاسدة بان بعنوا للداي ان يبعث لهم نجدة من عسكر زواوة للاعافة على سليمان ومشت رسلهم للباي فمناهم بمرادهم وخادعهم ورعدهم بالنمذ الديته فزاد طمعهم لعنهم الله فتمايقوا على اهل سليمان فاخرج الداي نجدة من العسكر لاهل سليمان في السابع عشر من ربيع الثاني وخرج مع العسكو خلف كثير لقصد جهادهم لان صروهم اشد من صرر النصارى فلا وصلهم المخبر بذلك رحلوا عن سليمان وجاءتهم الاخبار ان الباي عازم عليهم فافكسرت شوكتهم وتوجبهوا الى الساحل وثبت عندهم انهم ان وقعوأ في يده لا يترك منهم احدا فلما علموا بمغاصبة الباشا مالوا البد وطمعوا فيما لديد فارصاهم وساروا معد الى القيروان واجتمع اليهم تتن يقول بقولهم الى ان كان منهم ما سنذكرة ان شاء الله تعالى ، ولسَّما وصل الخبر الى الباي لطف الله بد بسان العرب مجتمعون على عمد واخيد وان الحرب اصرمت فارها وتنقوى شوارها بعث الى الحمصرة فعينوا لد مسكرا وارتحل بزمولد وتتن معد الى القيروان فالتقى بهم ورفعت الحرب بينهم ساءتم من نهار فانهزم ذلك الجمع وهربت اولاد سعيد الى ناحية المنستير ودخل الباشا الى القيروان وقيل ان ذَّلك الجمع كان يقرب من مشرة ءالانف فارس واما الرجالة فلا تعد ولا تحصى ولا يعلم عددهم الله الله تعالى وصوفت فيهم اموال جزيلة وكانت هذه الواقعة في العشر الاخيرة من شعبان سنة احدى وتسعين والف ، والله يويد بنصرة سن يشاء \* ورحل أبو الحسن علي باي من القيروان ونزل قريسا من المنستير وقد الحصن بها الحوة واولاد سعيد وصايقهم بها إلى ان فنيث غالب ابلهم ولم يجدوا الى اين يكون ذهابهم وإسا طال بهم المحسار وصافي مخناقهم من شدةً المحاصرة رجعوا الى خداعهم ويعثوا جماعة يطلبون من الباي ان

يرحل عنهم يسيرا لكي ينحرجوا لـد وينزلوا على ھـڪـمد ان شاھ خـدمهـم واسترعاهم وزعموا انهم مغلوبون ساخيد وان اظهروا الخروج دلى رصىمنهم يعاقبهم ولم يخف عند مكرهم فرحل عنهم ونزل قريبا من سوسة واصل زحياه مما صافت البلاد على الجموع التي معد لاند كان في ام لا تحصى. فاقام هنالك بقية رمضان وارسل الى تُونس لجماعة من فعدلاتها وذكر اسماءهم ان يتوجهوا اليد لقصد ان يرسلهم الى عمد للصلحِ بينهما فساروا اليه وحدثهم بمرادة وسمعت بعضهم يقول لله درة يعني البلي المذكور ما اجود ذهند وم أقرى فراستم وماذا عندة من حسن السياسة واند ليقول قولوا كذا واذا قال كذا اجيبوا بكذا حتى كانه مطلع على ما يختلج في العمائر وهذا من اصابتم في التدبير ، ثم بعث باناس دون اناس شع بهم واظهر اند خاف عليهم من أن يعترضهم أحد في طريقهم بمكروة ولم يتم لم ذلك . وفي افاعتد هذالك بعث اهل صفاقس لد وطلبوا الامان مند وان يسلوا لد مقاليدهم فاجابهم الى ما طلبوة و بعث معهم جماعة من اصحابه فسلوا البلد وهرب سن كان بها من قبل الخيد وكفاة الله شرهم وعافاة من اهراق دمهم • وجاءت الانحبار ألى تونس وامتنع الداي ان يطلق المدافع كما جرت بد العادة لاند لم ياتد كتاب من عند الباي واكثر المرجفون كعادتهم بالكابرة ثم بعد ايام جاءت اوامرة وصر الخبر فاطلقت البشائر عند ذلك ورحل بعد العيد مترجها الى القَيرُوان نَعْلَقُوا كَالْبُوابِ وَلَمْ يَخْرِجُ اللَّهِ الحَدْ فَلَمْ يَتَّعُوضَ لَهُمْ وَنَوْلَ تَحْتُ جَبَّل وسلات ، وفي خامس شوال جاءت رسل الجزائريين الى ترزس مرة ثانية واظهروا انهم لم يكن لهم ارب الله الصلم بين الاخوين وذاع في البلد ان قصدهم فيرما قالوة وكثرت بين الناس الاقوال وذلك أنبس فزاوا اولا عند الحدادة المعلومة ثم جاء الخبر انهم دخلوا في الوطن وتسامعت اهل الخمصرة فكرهوا ذلك وبعص المفسدين احبوه وبعث الداي الى اشياخ البلد واستخبرهم على ما في صمائرهم ففالوا لد نيمن ندافع عن انفسنا واولادنا ولم نرص بغبر صكونا فشكرهم على قولهم وطلب من ادل با. با السويئة ان يعطوه

اناسا يكونون عندة رهنما فاجابرة ولكن سلم الله ولو كانوا فعلوا ذلك لم يغن شيثًا . وجساءت الاخسار ان الباشا خرج من القيروان ولمحق باهل المجزائر ودخل بهم الوطن واباحهم ان ياخذوا ما يجتاجون اليه من الروابط ، وجاءت الانتبار انهم بعثوا جاءته منهم الى الكاف لاخذ المتونة وأنهم ارادوا الدخول الى الحصار وان يفتكوا بمن فيد فمنعهم كافل المحصار وفتكوا باهل البلد والههروا فيها الفساد ، وقد تـقوى طمعهم في اخذ الكاف ومشت رسلهم الى إلباي وهوفي منزلد السابق فاجابهم بما رصيت به نفوسهم وقال لهمانا قاصد الكم ورحل واخذهم معدكل ذلك والاخبار متوانزة في الحصرة بكل ارجاف قبنُ مكثر ومقل ولكل امرة ما نوى ، ولولا ما سبق في علمه تعالى من جيل الطُّف بعبادة لدهمت اهل هذة البلد امور مدهشة ويقاسون من الالم حتى يتول المار بها للقاطن تغير اسم بلدك من المونسة بل انما هي الموحشة . ولما وَّاد الكرب بالناس . تداركهمُ الله بالفرج ولكن على غير قياس ، لان الاخبار التي تصل الينا عن حصانة الكاف شيء يحير العقل في توهم واند جاء هَصَدُ في حلق البلاد . وكاد أن يكون عمالة مستقلة ولا اقول كاد . ومس الناس تن يقول يعجز عند جيسع العسكرين . وهو كالمحاجز بين الوطنين . فكانوا يرون انه اذا طال امرة تكثر الغنن . ويخرب الرطن . والله تعالى لطيف يعباده ، والامور جارية بحسب مراده . وفي الحادي والعشرين من شوال من سنة احدى وتسعين جاءت الاخبار من الكاف ومكانيب للداي من هند الحاكم فيد يطلب العفو وبذل الطاعة فاطلقت المدافع تلك الساعة وكان بوما مشهودا يعد من الايام العظام وفشا في الناس الفرح وامنوا ذلك اليوم على دما تهم واموالهم واولادهم . وفي النالث والعشرين منه جاءت لاوامر من عند الباي بذلك ضدق فألب الناس الله عنهم . وجاءت الاخبار جعد ذلك أن أعل الحزائر قبائروا إلى خلفهم لما سمعوا بالخبر وكان زعمهم أنهم وتحكمون طيد واذا حصل في ايديهم صار لهم الوطن كلم ووردت الاخبار ان الهمام ابا الحسن علي باي توجد الى الزوارين وبعث عامله وجماعة

معد الى الكانى ولم يصل هو اليد وهذا من الغرائب ، ورزاند العقل وثبات الجاش والراي الصائب ، فكاند لم يكن لد بداهتمام ولا قصدة ونازلد هذا العلم وذلك العام والله اند لمن الدهاة ، وتتن لد الاصابة في الراي والثبات ، فالحمد لله الذي يسر له هذا الفتر الغريب ، في الزمن القريب . ولولا غارة الله حفث بد في جيع المواطن لما جاءة النصر ، والعناية الربانية تعنيد في مواطند كلها ولو دهمد إهل العصر ، ولم تزل الاخبار في كل يوم تتواتر الى سابع ذي القعدة جاء الخبر ان الباشا والباي اصطلحا ولم تات الكاتيب من عند احد ، وبعد خسة ايام جاءت الاوامر مغبرة بما وقع وقرتت في الديوان وسوت الناس ، ومسن الفد جاءت بلوكباشية بالمبر ايعما والحلقت المدافع والحبروا بان الصلح وقع بينهم على النمام بما رصيت بِم نَفْوسِهِم بِوفاه وامان ، وقيل لمن اراد الْدخول بسينُهِم بالغتن ـ قضي الامر الذي فيم تستغيان ، ولكن لم يحط احد بما وقع بينهم ، وإنماهم اهل بيت جعوا امرهم بينهم وذهب عنهم أن شاء الله ترهمهم وبينهم . وكانت اولاد سعيد التعقت باهل الجزائر ، وساعدهم عسدد من المفسدين من القباتل والعشائر، وكادث أن تنقوم الحرب بين الفريقين ، وأن تكون لها رجة تهز النقلين . ومن الناس تتن يقول انما جاءوا للاصلاح بين الاخوين . ومن قائل يتول انما ارادرا حسم المادة من شر الاعراب . وأنهم أن لم يتداركوا هذا لامر يوشك أن يدخل عليهم الفتن من غيز الباب ، ومن النَّاسُ تن يُتُول ادركتهم حية عن ابناء جنسهم وأنفة . وبعضهم يقول لامرما جذع تحمير انفد . والله اعلم بحقائق الامور ، وما تخفيه الصدور . وعلى كل حال فالله جعل لكل شيع سببا والسر الخفي الذي جعل الصلح على يد سردار الجزائر واسمحسن فكان هذا الاسم رِزَى السعادة من بركة دعاه النبي صلى الله عليم وسلم لما قسال لولده المسن عسى الله أن يجمع بولدي هذا بين فتتين عظيمتين فظهرت الاجابة في ولده في الزمن السابق وبنيث البركة في هذا الاسم فكان هو السبب في التئام الكلمة حتى صلح الله هـال هذه الامة وتدار*ت* 

بلطفه إحوال العباد ، وقام سوقى الامن بعد المحرف في جميع البلاد . وخدث فار المحرب بعد اصرامها . وبلغت كل نفس منيتها وفازت بمرامها . ولكن بعد ما بلغت النفوس التراق ، واتصلت الحرب بالحرب خسمة اعوام متنابعة حتى قيل هي من راقي . وكنرت العداوة بيين البادي والمحاصر وطن كل احد اند الفراق ، وكم سيقت من نفوس الى حنفها في عدة ايام والى ربك يومند المساق . وما قصر كل من الاخوين في طلبد لنارة ، وقاوم كل واحد منهما صلحبد في الحاربة ورمى بنفسد في الحرب واصطلى بناره . فكم تلفت من نفوس ، وقطعت من رؤيس ، وكم انفقوا من الاموال . وكم اللفت من وجال واي رجال . وسمعت بين لاثنين اقوام بالنفوس وبالاموال النفائس . ومعت عن حروبهما اهل الشرق والغرب ما لم يسمع عن حروب الغبراء والداحس ، ومسا منهما إلَّا عَن حُساطُر بنفسد في مقارَّعت الابطال ومنازلة. الغرسان . وادار رحى الحرب وعبست في وجهد الاسود عند اللتا: حتى قيل هذه حرب عبس وصبيان ، ولم ينفك احد منهما من حرب الى حرب ، وكم وقع في صدور الفرسان بالرمع والسيف من طعن ومن ضرب ، واظلمت الافاق وقت النزال وارتبفع التتآم . وطلعت اسند الرماح في سماء الهيجياء مطالع النجوم ولاح برق الصوارم فارتفع الطلام . فالحمد لله على ذهاب هذه الغمة . وتجديد الالفة بعد القطيعة باللطف من الله والرحة ، وإسا شاع بين الناس ما وقع من الاتفاق واتصل الخبر بالداني والقامي وتمشت الاغبار في الافاق استبشر الناس وكنرث الخيرات ورخصت الاسعار ورضع الله الغير، فتنصوا نعيم اهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن . واتصل الخبر الينا انهما التقيا ساعة من نهار . وسلمكل واحد لصاحبه ما طلبه الاخر بالرصا والاختيار، ومن هنالك انوجد ابو عبد الله محد باي الى مدينة القبروان وبقي ابو الحسن علي باي حتى اخذ بخواطر اهل الجزائر ورجعوا الى اوطانهم واخذ يستجلب خواطر اولاد سعيد ويماكرهم. ورعل بهم اتباعا لم ليصلوا ألى وطنهم وي صمائرة فار تطلعي من فعالهم الخبيئة ، واراد أن يجمل

لهم سمعة للغني عن اخبارهم القديمة والمحديثة ، ونزل بهم في الفعص على طْمَأْنِيند واراد ان يستاصلهم على بكرة ابيهم فغزاهم بليل بمن معد من خيل ورجل فسبق المخبر اليهم وانذرهم بعض الموانيم من المفسدين . واحال بهم عند الصباح ونزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ، فانزل الله الرعب في قلوبهم واخذوا اخذة رابية ، وتبدد شماهم ونهبت امرالهم فهل ترى لهم من باقيد ، وسبيت نساوهم وبيعث اولادهم وهاى بهم مكوهم ، وهال بهم من الهوان في السبيما لا واتد عاباوهم ، ووصل الخبر الى تونس يوم الاحد الثاني والعشرين من ذي القعدة سنتُر احدى وتسعين والف فاطاقت البشائر ي الحنصرة وفرح الناس باخذهم كما يفرحون باغمة الكفرة ولما اكثرهم الى الاماكن التي تمنعهم من مساكن المرابطين . وقعسي الامر وقيل بعدا للقوم الطالمين . ولم ينج من شياطينهم إلا سن دخل العث ثوب العلس . او سن الخذفي رقعة ومنع بالنفس والفرس ، عسى الله ان يقطع دابرهم من الارس ، ويسلط تن بقي منهم بعصهم على بعض ، ولما كمل الله لهذا الأمير بالتأييد والنصر ، وصار ذكرة خبرا لرواة احل العصر ، رحل من مكافه وتوجد الى الجريد كعادتم ونزل قريبا من القيروان واتفقت لم أمور اصربنا عنها وتوجم من هنالك الى قابس ، وبعث علتم السلطانية كعادتها وازل قريبا من جزيرة جربة فصالر اطها واخدذ في المهيد تن هنالك من رعيتم وسار فيهم برفق وعاملهم بما في نفوسهم ونزل بازاه الجبل لتسكين الثننة التي وقعث بعُ وحدن نفوس اطمه ورجع الى بقية ما لمد من الحجابي في بلاد المجريد ، ورجع الى حصرتم سللا غانما كما يريد ، فلما قرب من القيروان خرج اليه الحوة لقصد السلام فعانق بعصهما بعصا ورقث نغوس الناس عند النظر اليهما وافترقا ورجع كل واحد الى مكاند ، وعزه وسلطاند ، وقال السان حالهما هذه كوامة صرفها الله الينا . وتلا قولم تعالى انا بيسف وهذا الشي قـد من الله علينا . ورصيكل واحد منهما على ما اتفقا عليم. وتحكم في عمالتم واطلق ما شاه من يديم ، فالحمد لله على هذه النعمة وذهاب النحوس عن اهل المصرة وانصلاح احوال البلد واتى الله بالرجة وانفرد ابو الحسن علي باي بتدبير المحال السلطانية و وتصرفت احكامه في احل الحصوة والرعية و ونفذت اوامرة في الاعلم كما يشاة و قل اللهم مالك الملك توتي الملك عن تشاة و ورجع الى مستقرة وامنه وأمورة جارية على الطريق المستقيم و ذلك الفصل من الله والله ذو الفيصل العظيم و وكانت غيبتم هذة ثائين شهرا ووصل الى مستقر عزة يوم الثاناء ثالث ربيع الثاني سنة اثنتين وتسعين والف سواقت عصاحا واستقر بها النوى حصاة قر عينا بالاياب المسسافر وكان قبل ومبوله بلغه الخبر بالواقعة التي كانت من قبل العسكر لما طالبوا الداي بارزاقهم وكادت ان تكون فتنة في المدينة وظقت الاسواق ومدوا العنت لولا تداركهم الله بمجيئه فهدن العسكر ولاطفهم وساسهم برايه واخد الفتنة لولا تداركهم الله بمجيئه فهدن العسكر ولاطفهم وساسهم برايه واخد فاحمرة وفي اول جمادى الاولى من السنة ابتدا في اصلاح الوليمة الي خدن فيها اخاة وابن عمه واراد ان يجعلها مختصرة فجاءت على وفق المؤرد والم يعد والراد واطهر فيها حدم العلية والزية الملوكية .

واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرامها الاجسام

واحتشل كعادة عابائد وهرعث الناس الى التنزة والفرچ ، وفتح الباب لهذة الوليمة فدخل لها الناس من باب الفرح والفرج ، ونصبت قالات السماع هربية واعجمية وصنائع المشعوذين ، ومدت اسمطة الطعام للاكلين ، والحلاوات والفواكد بالليل للمتنزعين ، وكانت تعد من الاعمار ولا ينكر هذة الفعال لمن امدة الله بعنايته لانه وقاياءة واهل بيند كلهم ذورا شان ، وبر واحسان ، وهذا مبينانه ي المعالي كبنيانهم ، وجحرة الزاغري المكرمات اجتمع من خاجانهم سوينانه ي المعالي كبنيانهم ، وجحرة الزاغري المكرمات اجتمع من خاجانهم س

وبخرك مَنْ جاءً يا علي لم يقبل الدر الله كبارا

وحيث اتينا بهذة النبذة واكتفينا منها باليسير فانها نقطت من بحر . وغرفت من نهر . وربما اعرب اليسير عن الكثير . ولو تتبعنا جلة المبارة مصلة لصافي بنا الحجال ، وهجز القلم في ميدان الطوس وما جال ، وكيف تحصر الحبار سن رقي الى الرتب العلية بسيفه وجدة ، واحتوى على مفاخر واصافها الى مفاخر ابيد وجدة ، كم هزم من صفوف وحكم انفق من الوف ، وكم من غارات اثارها ، وكم من حرب اخد نارها ، وكم باشر بنفسد من حروب ، وكم هيجاء باشرتد بوجد قطوب ، وصبر في ساعة الحرب والنزال ، والقى بروحد الى لقاء الابطال ، وصارت لوقائعد سيرة اغنث عن سيرة البطال ،

خد ما تراه ودع شيشا سمعت بد في طلعة الشبس ما يغنيك من زهل وإن قدمت في اول الكتاب اخبارتن سبقد من الملوك . فاني جعلت مسك ختامهم ونظمت جواهر فعالم كنظم جواهر السلوك ، لاند صاكم زماننا . والمتصرف في اوطاننا . والماسك لازمة عناننا . الهمم الله الى طريق الخير والسداد ، وجعل الرجد والرافد في قليد لصلاح البلاد ، وغلد عباد الصالح الى ييم التناد . ولما طلع هذا البدر في سماء هذا المجموع . ثبت أن لا بدّ للكواكب من الطلوع ، ولابد للبدر من هالته ، ويراه الراهي على تلك الحالة ، وهذا الامير هو بدر الدولة اذا حل بموكبه ، والهالة اصحابه ومواليه الحافون بد ، فمسسن الروساء القائمين باصلاح دولتم ، والمساعدين لم في قومتم وتعدتم ، والباذلين نفوسهم مفداة لنفسم ، والصارفين همهم في يومم وامسه ، فمنهمه المتدى برايد الصائب وعلد الثاقب والمشير والمشفير عدد مقارعة الكتائب ، اعجمي الاصل وعربي التربية واللسان الفارس التجيب مهد بن الحسن ، وهو من أقرب احبابه وانصر اصحابه متفلق في لباسم وفي مواعدة باخلاق العرب ، ومحافظ على اصلاح الدولة بحسن الادب . تشهد العرب بذكاء عقلم ، وبمنازلت الحروب كابيد من قبلد ، فهوعمدة وعدة ، وياجما لوايد في كل شدة ، ولم لطف الله بد اولاد يعرب بهم المنل . والشبل من الاسد ومن البطل البطل ، ومنهــــم مَن يستخلف في سفرة . ولا يستغني عند في صصرة . يقوم عامد في علتد اذا غلب . واذا حصر لازم

خدمتد وسد الباب ، مولاة وتربيت نعماة ، القائد مراد بن صد الله رزقم الله تعالى رصاه . ورضى سيدة ومولاه . وهو مهن تتصبد الرعيد لرفقد . وحسن خلقد ، وفيد لطافح ولين ، وجانب مين ، ومسسن مواليد ش يعمد علد في المصرة باسرارة ، والطلع على مكاتيب الواردة باخبارة ، الواقف عند باب الروساء وباب دارة ، القائد مواد ايعما ابن عبد الله من رجال دولة استاذه محافظ على الطاعة . وملازم للجماعة . وفيمه تدين ومحبة للفقراء واهل الصلام ، ولد مشاركة في علم القوم يرجى لد بسركتهم النجام ، هولاء أكبر مواليد . واقرب من يليد ، ومنهم الفارس ، والبطل المارس ، المعند هليد في لقاء الاعداء • الملازم لصهوات الخيل ولوطال المدا • الصابر صلى الغمرات اذا لقحت الحروب ، والنابث الجنان اذا وجلت القلوب ، القائد مصطفى سبنيول . وغير هولاء كنير لا يحمصرني ذكرهم . ومسن ذوي البراعة والبراعة والاداب . جاعة من الكتاب ، اكبرهم واكرمهم نفسا الفقيد الاكمل النبيد ، كاتب جدة من قبل وكاتب ابيد ، التصرف في حسبانات البلاد ، وهو في هذا الفن واصابة الراي وتد من الاوتاد ، صلحب الخط العبيب ، والراي المصيب ، الزاهد في الدنيا وجودها عندة كالعدم ، الوزير الاعظم . والفقيد الافخم ، والدستور الاكرم ، صاحب العلم والقلم ، ومنصف المظلوم ممن ظلم . جمال الاسلام والمسلمين . واجل الوزراء في العالمين . مهمد الله لعالى بد الملكة وشد ازرها . ووصل اسباب الدولة واعلى قدرها . كيف لا وهو صلحب تدبيرها ، والقائم بصلاح امورها ، والكافل امر صغيرها وكبيرها ، من هو في الارض طل الرحمان ، والمامور بالعدل والاحسان ، راجي غفران ربه الكريم . القاري ابن القاري احد سليم . برد الله تعالى صريحم . واسكند من بحبومة الحنان فسيعد ، عامين يد ومنهسم اي من الكتاب تن شهد لد في ذلك بالفحيات والشرف . الفقيد عبد الرحمان بن ابي القاسم بن خلف ، من ذرية أولياء ترجى لد بركة جدة ورثها خلف عن سلف . وفيه حشمة ووقار . وتلاوة لكتاب الله ومحافظة للاثار . سدد الله

حالده وجعل للصافحات مآلد يه ومسسن الكتاب المحمد عليهم في حسن الخطاب ، والخط المصرف في فنون الاداب ، الفليد ابو عبد الله تحد عرف محلاب ، وكان قليل الاعتراف بالدنيا ، مولاء من مشاهير الكنبت . سلهم الله منكل نكبته . وغيرهمكثيرون . وما ذكرت هولاء اللحدام اللَّ بيانا لشرف المخدوم . ولكي لا يظن الناظر في هذه الاوراق ان حدة الدولة سدى . فلهذا اطهرت لهم علما ليكون لمن إمد هدى ، ومسن مشاهير الكتبة الفقيه الاورع المودب الكاتب البليغ صاحب الخط البديع الذي يصرب بد المثل كابن مقلمة و ياقوت المعصمين وانظارها الفتيد محد صدام عرف اليمني . ومنه الكاتب المتفن ابو محفوظ محرز بن خاف حفيد الفتيد عبد الرجان السابق الذكر ع ومنهمم الكاتب الفقيد محد فاوس ولد في علم الميقات ملكة وفيد نية وبالأمة وكانت بيني وبيند مطارحة في الشعر الملحون . وفير هولاء كثيرون . وانما تعرف كل دولة برجالهما . وتنصلح امور الماك باصلاح بطانته اذا اراه الله اصلاح حالها ، وهذه الدولة ان شاء الله تعالى حفت بالسعود . واحيى بها الفرح في القصور المشيدة من باردو والهذ السعد في الصعود . والايام ترفل في حلل شبابها كما يرفل صاحبها في شبابد ، والنصر والظفر مصاحب لد في ذهابد وايابد ، ولما طاع نور هذا البدر في سماء تلك القصور . وتزينت تلك المنازه والفباب واحتفلت لغرج الطهور ، وسمعت الناس اصوات المنالث والثناني ، وطربت الناوس لمسا ترنيت الحان الغاني فكنت مين شاقد الطرب . وساقد الادب ، فنطبت قصيدة واشرت فيها الى هذا الهنا ، فإن أصبت فبسعادة المدوح وأن لم اصب فمن انا . والله تعالى يديم عزة وجنابذ العلي ، ويجعلم كهفا لللتجتين اليد ولن يستغيث ولن يخيب من لجا الى صاة وقسمال يا علي . وهمذه القصيدة الموعود بها ــ

اتناك هناك بالمختان مشمماب وطالع سعد مقبل وشبمساب . اقامك فوق النيرين فتن يرم صعودا لمرقاة رماة شهممساب .

فلا تشمش كيدا من عدوفاند وحقك من سهم القصاء مصلب علوت هلى دست الرياسة يا علي فطثها كما تبغي فانت مثاب تباغرت الدنيا ببشرك في العلا فكم كبد للحاسدين تسذاب وجددت بالدار الجديدة موسما سمامن بني منص مصرت وفابوا وبالتبتر العمراء عيشك يانع يروقك منها سائغ وهسسراب منازل افراح لدیك تجددت تشرف منها منز وقبسساب حللت بها كالبدر مين كواكب ونورك باد ما علاة صباب مفاخر من جد بجد رمن اب وزائد مجد ليس ذاك عجاب وبابك مغتوح لقصد مكام وقدسد عن نيل المكارم بساب تهنا بهذا العز والدهرطيسع لديك وماتيك الحواسد خابوا لك الله ما ابهى وابهر سوددا لغيرك مندي لا تشد ركاب وان كنت في سن الشبيبة فالعدا وحقك من صولات باسك شابوا وانك بحر المكرمات لن يرد وفيرك فيد بلقع وسسسراب لمن يرتجي علوا لديك ينالم وللعدد يا نجل الكرام مداب اذا ما بدأ بدر جالك طالعسا تمد الى ذاك الحمال رقساب الرفق منك سجية وانك ما تدءو اليد يجساب قروع أبطالا وتانتن خالفـــا وانك في ذي المحالتين مهـاب فباسك للاسد العرين مزوع ولوحد ظفرمن سطاة ونساب فكم من اعاد عن لقاك تحيروا وصاقت عليهم بيدة ورصاب وان فرقوا في بحر باسك فلتكن تكال عليهم ما عليك عساب وأن جنت الايام عنك فانهما انابت والجاني لديك متاب فلا تبتش من كيد صد فانسا عليك من المولى الراوف جاب ولازلت عن رتب السيادة والعلى ورايك في كل الامور صواب وصوك في عز وربعك مسامر وربسع اعاديك البغاة خسواب وذكرك ما بين المحافل ذائع يغني بد لا زينب وربسلب

فغد من ثناهي ما استطعت فانه بجهد مقل قد جدة مسماب اقلد در المدح جيدك والثنا كما الدر في جيد الملاح سخاب فانت محل المدح ان جاء مادم وكل الذي فوق التراب تراب ولسما ذكرت هذه القصيدة وانبتها في هذا المحل وجب على ان انبث القصيدة التي مدحت بها يم لبس الخلعة السلطانية ، وغرج لتحت السناجق الملوكية ، وكان يوما من اعجب الايام ، وطلع بين الصفين كالبدر من تحت

الغمام ، فقلت فيح ...

بدر السما أم نور وجهك يزهر لما خطرت بحلة تتبضتسسر مى خلعة غلعت فلوب حواسد لكن بها احبابكم تستبشر فاعجب لها من خلعة ديباجها يسبي العثول ونور وجُهك انور حلل الجمال مع الجلال وزدتها من حسنها وجمال حسنك ابهر ما عاين الراءُون حسنك باديا الَّذ وحَقَكُ هللوا أو كسبروا تحت الصناجق قد بدأ لالارة نورعلى علم ووصفك اشمهر يوم لبست الجدكان تنسارة بين الخلائق في الحافل يذكر ما البدر في افق السماء ونورة بادي السناء فنور وجهك ابدر قاسوك بالشمس المنيرة ياعلي بمين الكواكب في العلا تتبختو للدسر في علاك وانسست يا كامل الاوصاف سر مظهسر ورايت نعاذا بخدك مشرقا ليمن بها تلك المقاتق منذر وجد الغزالة والغزال ولحطم تحت البيارق غيرانك قسور ولقد رقيت من المعالي رابسة الرصف بسين الناس عنها يقصر واستبشرت عافاق تونس مذ بدا صعد السعود على المنازل يتعسر جرالسعاب الذيلءن ارجائها ،الرعد زمن والعيا مستمطر تتن كان منلك في الوئاسة معوقا الاعيب فيد أذ يقول ويفخسر الناس من ماء وطين اصلهم فاعجب لذاك واصل بعدك عنبر من جود الخال الزكي فلم يخب نسلا ومثلك بالرئاسة اجسدر

الدهر منقاد لكم ما تامسروا طوعا لديكم اوردوا او قصسروا طاب الزمان بكم وزان بفعلكم كرمت اواخركم وطاب العنصر مَّن قَالَ تَانير الكواكب في الورى فالفعل منكم في النجوم يوثـ و المجد مجدكم وعبد ركابكسم مهمسسا فعلتم قللوا أدكثروا عش ياعلي في هنا مستقب ل لا تختشي من دورنا ما يحدد طر النا يُروي عليك ولم يكن يوفي بحقك ان فخرك اعطر الله اولاك البلاد فلم تسميزل تنبى بما ترضى النفوس وتامر وهمسذه الفصيدة لم تعوض على سمعد الكريم وانبتها هنا اصافته الي مالي فيد وعسى أن ننبث غيرها فيما يستقبل وتقدمت لي قصيدة المرى وهي من القصائد التي عرصت على سمعم ومحلها تنقدم ولكن نصبها الى

وثقت بنصر الله تم لك النصر وعند احتباك العسر جاملك اليسر علي علوت الناس قدرا ورفعسة تساعدك الدنيا ويتعدمك الدمر فجدك منصور وانت مويسد وربك فعال وقد قدي الامسر بعثت لهم بالرعب كل كشيبة طيورا تنُّوم الحوب يقدمهم مسقر

وأن مكر الاعدا بسوء فعالهم فصاحب مكر السوء عل بدالكو وما عذرهم وألعفو منك سجيست اكان نهار الكاف في غدرهم عذر الما يروا في يوم وسلات ما جرى على صغرة لوكان يستغير الصغمر وجرسبيب في سبيبة قبادهم الى اسرهم والعفو من بد الحسر وقد فرست أوراقهم بعروسست وبعسد عروس لا يكون لهم طر لك الله كم تعفو قبيح فعالهسم وليس لهم عما مننت بد شكر علي ابا الهيجاء تنحو لتعوهـــــم حروبا فلأ زيد هناك ولا مهـــرو فلا سيف الله ما هززت ولا فستى سواك لها يرجى اذا صعب الامر وييم التنمى الصفان ييم مجسل فاولد حشر وعاخرة نشسسسر

العبالها رهي هسـدُه ـــ

وجيش خيس بالكمساة تمسمده على لارض يمشي ليس يحمله البعر هلى صافنات من جياد سوابق قوادمها شهب آواحتها شتسسر راوا عجبا ما يذهل العقل دونسم وانكان جل القوم ليس لهم جر سماك قتام والنجوم اسمسسنت بوارقها برق اهتبا البسمسر فولوا حيارى والمنايا توابسسع تمريهم زحفا وقد قصر الممسسر وقد وردوا حوض الردا بصدودهم مذاقته هم ومطعمه مسسسر . كتبت بهندي خطوطا واعجمت بخطيها والنقط يقبلم السطسر فامسوا سكاري من كـتوس منية منقعة في السم نكهتها الخبــر فمالت على الاقدام منهم رقوسهم ولا عجب للرأس مال بد السكر وكم هارب الحث الظلام بروهم وعالمر ملقى في جوارهم بتمسر واطلت الافاق عنهم فلم يبن الى احد من عظم روعد تطر يود ظلام الليل مد روأقسسم وظل على الافاق ليس لم فجر وفرق بين الهمام والحسد الذي تكنفها ومي وفارقد السمسو وان بكت الخنساء عن فقد صخرها زمانا فعنهم ناهباكم بكي الصخر تقاسمت الافعال منك ومنهم فمنك لهم روع ومنهم لك العمر وكم نظموا كيدا فلم يغن انهم اذا كنت مبن شاند النظم والنثر علي حمام زادة الله رفعسست امام مقاما في علاء سرى البسدر امير جيوش العزني دولته الهنسا وبأي بالاد الغرب واتعمر الامر تراه اذا ما جئتد في مهمست يلوم على درءى عاسد البشر عليد من الرجان كل تحيست تمد باعوام ويتبعها الدهسسر ولا زال اهلا للحامد والتنسسا وفيد وفي عاياه ينتظم الشعسسر وهي قصيدة طويلة ولكن اقتصرنا على بعضها . ولمسا تصي الله تعالى ويسر بالسَّعادة عرضت على مسامعه ما امايته من بعض محاسنه ومحاسن اببه وجدة ولم يكن لي فيصل فيما جمعتم الله اني التنظمت الجواهر من جموم . ونظمتم في سلك الاملجد الذين من قبلهم ، وانكان أهم التقدم بالسابقية

فان في المخمر معنى ليس في العنب وان كنث ممن ليس لم يند بهنذة الصناعة . وانيث الى سوق فصلح بهذة المزجاة من البصاءة . فقبلها وقابلها بقبول حسن . جعله الله في بركات سميه ابي الحسن، فغمرني بفصله وإحسانه . وإجازني جائزنين بيدة ولسانم ، وما عسى أن اقول في سَن الهمم الله لتدبير الرعايا . واجرى على يديم الاحكام والعطايا ، اصلح الله حالم في دنياة وءاخرته . وءاتاة كفلين من رحتم . ولما عزم ركابه الشريف على التوجم بالحلم كعادته ابتدا بزيارة الزوايا للتبرك كعادة ابيم وجده . فزار الشيم ميدي عرز بن خلف والشيخ سيدي ابا القاسم الجليزي والسيدة عاتشة المنوبية وطاع لجبل الجلاز وصعد لقام الشيخ سيدي ابي الحسن الشاذلي على اقدامه تقبل الله سعيه وزارعدة اماكن آخر واحسن الى اهلها وبعث لعدة مشائع بالاحسان ، ثم رجع الى منزله بباردو واول جمعة من رجب الاصم دخل الى انونس وزار الفين سيدي احد بن عروس وصلى الجمعة بالمامع الاعظم وعند انفصالد خرج الى زيارة والده وتطاولت الاعناى لرويته فادى حق الزيارة ودخل الى دار سكنى ابيد وجدة وجاءة حاكم الوقث الى مكانم فقصى حقم بالتسليم ثم عاد الى منزلم بباردو ويوم الاحد ثالث رجب توجد الى القنطرة واقام بها ثلتا ومن حناك سافر الى عملد اعسادة الله سالما ، وحيث ذكرت القنطرة وجب ان نذكر بعص عاسنها لانها من المتنزمات الغريبة في الاقليم الافريقي . وهذه القنطرة من بناء جده الامام المرحوم برحتر الله تعالى صاحب الخيرات والصدقات ابي المحاسن يوسف داي رجد الله بناما من مالم احتسابا لله لينتفع المسلون بها وانفق عليها اموالا جمة وكان بناءها سنة خس وعشرين والف فجاءت من احسن ما يكون وجعل بها ارحاء تدور بالماء وبني بها برجا لطيفا ، ولما سار الى رحمة ربد تولع بها خادمد نصر الطواشي فزاد فيها عدة بساتين ومن بعدة تولع بها المرهوم احد شلبي وشيد فيها المنارة الرفيعة واهم بها غاية الاهمام حتى جاءت صنع الله ، ولمَّا سار الى رحة ربد ووقعت الفتن كاد ان يتلاشي حالها

فتداركها بعزمه وهزمه المكرم علي باي فزادث محاسنها علىما كانت عليه وصارت من الاماكن التي يصرب بها المثل ، وغدت احسن مما كانت قبل ، فلو نظرها بديع مراكش لقلنا له انت بدعة وهذا هو البديع ، وان شمن إيوان كسرى فاند تهدم وعلا هذا البنيان الرفيع . وان فخر النعمان بن المنذر ببناء المخورنق والسدير. قلنا هذة القنطرة ومنازهها والوادي والغدير. كيف لاتفتغور هذة البقعة وهي ذات المنارة والقباب التي حيطانها ذات العمـــاد . وشيدت معالمها وتزخرفت بالنقوش المذهبة حتى قيل لم يخلق مثلها في البلاد . وصنعت العجائب على حافتي الوادي ، وجاءة طائعًا فتبا لثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. وبكث حامة بدموع نواعرها وزاد حنينها لما صارت اختها بالغرب . ودارث دواثر نواعرها وفقدت قلبها فهي تدور على القلب ، وكان هذا الدولاب الذي احدث بالقنطرة على طَّابِع بجردة احسن مما عمل في جماة واولى ، وانكانت نواعير حماة اسبق بالزمآن فالاخرة خير لك من الاولى ، وهذه الابنية التي تمت محاسنها تذهب من قلب ناظرها الوحشة . قلو رداها انوشروان لقال أساحبها انت انا وهذا قصور الدهشة ، فمن نظر الى تلك التماثيل المصورة حكم بذوقد ان ليس لها مثيل . ومن يرد الاكتار في وصفها فعليه بالقال والقيل ، وبهاة فردوسها يشوق ناظرة الى فردوس الحنة ، وبد من الفواكد العجيبة ما لا يوصف وذلك فصل الله يوتيد تن يشاؤ ولد الفصل والمنة . ولقد تنزهث في تلك المحاسن . ونطرت الى عذب الماه الذي هو فيو عاس ، وقد جرت جداولد ودخلت البستان فصار مروجا ، وتطلعث الى البرج العالى الطل عليد فتاوت تبارك الذي جعل في السماء بروجا. ونظرت الى الكشك الذي في صدر الايوان وهو مطل على الخليج . فعاينت من نقوشہ وصناعتہ التي اوٽيث من كل حسن بھيج ، فجعلت فيہ عدة ابيات تحسن ان تكون تاريضا لحاسنها ، وتفاءلت بالسمد في مصارع التاريخ وهو طالع السعد لساكنها . فقلث ــ

فسردوس قنطرة يا طيب الارج "بارك الله عن ذي النظر البهج

وبرجك العنم كالايوان لشاته والكشك في البرج كالايوان للفرج ان حلى الصدر صدر الملك قلت له حللت بصدر غيرذي حسرج ي وعدد التاريخ في المصراع لاخير وهو - قد جاءك السعد في العالي من البرج -وهذا دليل السعد ان شاء الله تعالى ولا باس بايراد حدة القصيدة ليجتمع كل قريب باقار بد وتكون بتمامها أن شاء الله تعالى مفيدة وهي هذه ـ فسردوس قنطرة يا لهيب الارج تبارك الله عن ذي المنظر البهيج وبرجك الصخمكالايوان نشائست والكشك في الصدركالايوان للفرج. ان على الصدر صدر الملك قلت له علم بصدر غير ذي حسرج بناءً البنائيل منوم من السبة بغاية النقش ما يغتي عن السرج وشاهق في علاة مثل سيمسده يرقى لم فوق اعداد من الدرج سداؤه نعب حطائد هجسب نقوشمد نخب والباب من سبي بهمة من حمام فيص راحتمد لا تشتكي بذل انفاق ولا زعبر وقبة الملك قد شدت دهائمهسا على استواء بلا ميل ولا همسوير جاءت كذات عماد في محاسنها عمادها بين مبيص ومتعمري باي البلاد علي القدر واحدها عماد بيث المعالي كهف كل لج بدائع لم تدع لبا لناظرهــــا يصبسو لها كل قلب بالغوام شج يشوتى للخلدتين ينظر مجاثبهما وينفق العمر بالساعات والدرج كل الحاسن قد اتقنت صنحها زدفي صلاك بلا لوم ولا حسرج ان جاءها ليسلي القلب قاصدها ينتي الخاطرة باب من الفسسرج ويسرح الطرف في مرءى بدائعها بزغرف النقش او بالماء والمسرج والنهر يجري الى الدولاب منطفا تراه منعرجا في اثر منعسسسرج وصوت دولابد في حسد نغمهم اصوات معبد في الثاني من الهزيج وحافث النهر ان مر النسيم بهسساً كالسيف متصقلا في كف ميدلج والروض لما تحيا بالصبا عبقست ازهارة وذكت من طبب الارج

يسلى بداء معين من ينابعسم فسيسسر الترب طيبا ليذا لزج ومنية النفس ملء ألعين رويسم تنفي الهموم على ذي الباطن السمي يا ايها الملك الميمون طلعتمم تفدي من العيم بالارواح والهج تبارك الله عن لفظ يورشه ــا قدجاءك السعدق العالى من البرج وهسنذة المنارة التي هي بالقنطرة من اعجب المتنزمات ، واعجب من ذلك السعادة التي حفت بها من باي البايات . وكان الناظر على بنائه . المتصرف في اتقاند برايد ، الباذل همتد ، الملازم شدمتد ، الواقف صد الاوامر الشريفة . الشيد لتلك البناءات المنيفة ، الناصر الوافي ، عبد الرحمان عرف الرفراني ، وهو من رجال الدولة العلوية ، وَلد عَل القب واخلاق مرصية ، وفيه طلاقة وجه ولين وعلل رزين والخادم يدل على المخدوم ، ولكل مقام مقال معلوم . ولما حل ركابد الشريف بها اقام ثلثة ايام . ورحل عنها كالهُلال وصبى أن يعود كبدر التمام ، فتوجد الى الكانب متوكَّلا على ربد . فنال امنيتد وباغ ما اواد من اربد . ولقد سمعنا بيوم وصولد فكان احسن وصول ، ويوم دخولم قابله اهل البلاد بالمسن قبول ، وخرج الى لقائم ابن خرطان وابن يوسف بكن معهما من جاعة الصبايحية ، وأدياحق الطاعة فرصيت عنهما تلك الاخلاق الرصية ، ودخل البلاد بهمة ملوكية ، وتفرجت أهل البلد في تلك الطلعة البهية . ولم يبق من أهل الكاف صغير ولا كبير إلا تن كان تحت اللحود ، وكان يُوما مشهودا سر بعد الشاعد والمشهود ، والهلقت البشائر في البرج وتكلمت بافواه المدافع ، وتعشت أصواتها واسبعث من بد صمم وقالت هذا هو الفضر الذي ليس لد مدافع ، وبالفني أن مدة المدافع التي اطلقت ذلك اليوم تنيف على السبعين ، ولم يحص احد عدد الزرابز والخزائن وبقيت من اول النهار الى حين ، وتم الفرح بهذا الفتح الجسيم . ذلك الفعمل من الله والله ذو الفعمل العظيم • وأَــا اسْتَقُر في دار سكناه . و بلغ ما تمناه . اقبل الناس بالسلام عليه . وما منهم الآ تن خصم وقبل يديد ، وهنا نصحت تدل على ما فيد من الظرافة ، وتعلم أن

الملاقد مجبولة على السياسة والرافة ، وهي أن جاعة من التعصبين كاتبوا عن بالمصار وهذروهم بطشد ، فاراد بسياسه ان يذهب عنهم اليصفة ، فبعث اليهم صاحب سرة ، الواقف عند نهيد وامرة ، المخلق باخلاق العرب ، المتمى الى العجم في النسب ، الشيخ محمد بن الحسن . وكان سفيرا بينهم في اول الامر وفي عاخرة بالغ فاحسن . وكان اهل الحصار ق رببة فازالها ، وامانيهم متعلقة بالخوف ففك عثالها ، ولما اراد ءاعة المصار ان يودي حق الطَّامة ، وإن ينتظم في سلك المحامد ، صبط من الحصار على وجل ، وتردد خاطرة بين الامن والاجل ، فقال بعص اصحابه لحمد بن الحسن سر معد ليجصل لد الامان ، فاقسم أن لا يبرح من مكافد إلا أن يرجع صاحبكم حيث كان ، وهذا من طرفد وهو بد امثل ، والرسول صفة المرسل ، ولما أوصل الافتر الى صحرة الباي قابلم باحسان ، وجدد لم ما كان اعطاء قبل ذلك من الامان ، وخلع عليد كركا كان اعدة لم من قبل ، ونشرت رايات العز على راسد وصرب الطبل ، ورجع الى مكاند سالا ، وبالقبول والاحسان من الباي فانما ، وهبط بعدة محمد الملِّيتي كاهيد الحصار المذكور ، ومعد الاصاباشية فقابلهم بالهباث والسرور ، وكان دخولم الى الكاف في المحاس عشر من رجب الفرد ، فنال من بركة هذا الشهر ما لم ينلد أحد . وبقيت البشائر ثلثته ايام . وظهر فيها من الطاعـــة ما ظهر من العصيان في خسته اعوام ، وفي السابع عشر مند تزوج بكريمت من كرام الاقبال . جعلها الله بالوفاء والبنين والاقبال . وطلع في العشرين إلى المصار وتنزه في مناظرة ، واحماط خبرة بما فيد من اولد ألى عاخرة ، وانعم على تس بد باحساند ولساند وبالسمغ في الاكرام وتنصاوا بالاعتمدار وهربوا من نار العصيان الى جنة الطاعة فصارت عليهم بردا وسلاما وهو متاهب للرواح الى منزلد وديارة . ليصوم شهر رمصانالمظمُّ ويتملا من ماًربد واوطارة . والله يبلغ كل نفس مشتاقة الى روية اهلها . ويعيد شمس طلعتم الى بروج سعادتها والشمس تجري لمستقر لها ، وهنا ما إنتهى بدخبري ، وما الهيتم

من ذكري . وما التئطث هذه المجراهر الآ من بحرة . ولا تعلمت النظم الآ من ننرة . وان مد الله في الاجل . وجعل فسحمت في العمر والامل . لاجعلن كتابا مستقلا واشحند بجميع مآئرة . وارصعد بدرر محاسند من اولد الى علخرة . ان شاء الله . والله يباغ كل نفس ما تتمناء ...

## الحاتمية

## رفيهــــا اربعة نصــــول الفـصــل كلاول

قد تنقدم في اول الكتاب التعريف بتونس وما نقلتم من اقوال المورمخين هل هي قديمة أو محدثة والذي صرح هندة أنها محدثة مشي على قول العلامة ابن الشمساع ولكن لم يشف الغليل فيمسا نـ ثلد عن المورخين وهو من العلماء الراسخين وكان في ايمام طوك بني ابي حفض اواسط دولتهم وكانت تونس في زماند في غماية الشرف مشمونة بالفعظه والعلماء وتتن يقتدى بهم وصنف كتابد الخليفة ابي عمرو عنصان والعجب لدكيف رصى يهذا القدر اليسير وقصر في اماكن كنيرة ونبهت على بعضها وعجزت من البعض لحشيق مند لاني است بكفو لد ، ولسا تكلم على اصل تونس وبنائها لم يستوفى الكلام عليها الله اند تال احدثت بعد النمانين من الهجرة الى علنمر ما ذكر وقد تسقدم في اول الكتاب وطلت بعص أمورمما ذكرها وربما ذيلت عليه وعللت ما قالم غيرة ولكن بغيث امور تمس بهذا المحل ناتي بها أن شاء الله ونذكر بعض أمور حدثت في هذه الدولة التركية وبعس امور وقوانين احدثت بعد الدولة الحفية وبعص امور باقية على حالها كما كانث عليم إلى أن نستوفي ما نقدر على جعم لكون سلما لمن ياتي بعد أن شاء الله تعالى . وقسد تنقدم أن الذي صبر عندي انها قديمة من بناء الاول وانما فتحت في زس حسان ادفي زس زهير على اختلاف في ذلك بين الورخين وانها كانت مسورة ولها خندنى

يدور بها . ثم ذكرت ان الحاري على السنة اهلها أن السور من بناء الشيدِ سيدي محور وهذا القول عليه أجاع اهل تونس وكـنـث اعتذرت في الاول وهللث قولهم بقولي ولعلم جددة بعد المحنة التي وقعث على اهل افريقية من ابي يزيد المخارجي وقد تنقدم اكثر هذا الخبر والان اقول ان السور الموجود في زماننا هذا موفير السور الذي بناه الشيئر سيدي محرز رجد الله والذي بناة الشيخ دثر ولم يبق مند شي والله اعلم واطند هو الذي كان دائرا بالار باس الذي منه بأب الخصواء وباب ابي سعدون وباب الاقواس وباب الفلاق وباب علاوة وغير ذلك مما هو معلوم عند اهل تونس وبشهد لهدذا ما ذكره ابن الشباع ان ابن تافراجين جعل نصف كراء العاصر او ملئه وقفا على بنماء السور البراني وان الاوقابي التي هي الان على السور من للك كاوفاف والله تعالى اعلمُ . وبقيت من هـذاً السُّور بقيت الى عاخر ايام بني ابي حفص لان احوال البلد تغيرت وتلاشت في عاخر الدولة معا كان يقع بينهم من الافتان والحن ونعن في طرف من ذلك نسمال الله اللطف بمند وكرمد وكذلك المكان الذي يقال لد الفلة بمقربة من الجيارة خارج الربس القريب من مقابر الجلاز وإنما سمي بذلك لاند كان ثلمةً في السور المذكور ولما دهم اهل تونس العدو من النصاري وفروا بانفسهم عُرجوا من هنالك خيفتر أنّ توخمه عنهم الابواب فخرج اكترهم من هنالك فكان يقول بعضهم لبعض اخرجوا من الفلة او خرجنا من الفلة وهذأ الاسم باقى الى اليوم . وسمعت ايضا هذا الخبر من رجل حدثنيه عمن ادرك تلك الحادثة والله اعلم بحقيقة ذلك . وكذلك لم تكن تونس في اول امرها قاعدة من القواعد لأنها أن كافت مما فتح فتكون احوالها تلاشت أولم تكن عامرة كغيرها وانكانت عدثة فقد تكون صغيرة في اول امرها ثم تزايد امرها بعد ذلك ولكن الذي نقلم ابن الشماع مخالف ١١ ذكرناه لانم قال كان ابو جعفر المنصور العباسي اذا جماءة رسول من القيروان يقول لم ما فعلت احدى القبروانس العطيماً أبه ومذا يدل على انها كانت في غايت العمارة في ذاك

` العصر والله اعلم . وأيضا لم أجد تتن تصدى لها أو دون فيها للاً ما ذكرة ابس الشماع او سَن تعرض لها عفوا من غير قصد ويمكن ان تكون فيها عدة دواوين الَّا أنها نهبت في تلك الفتن او أن صالها كانوا يحتةرون أهل هذا يعد من التواريخ العظام حتى اند لما حصل في يد تيمور فما انجاد من شرد إلَّا هذا التاريخِ لَغرابته ولولا خوف الملالة لاستوفيت قصته الى ءاخوها . ولنرجم الى تونس فنقول انها كانت احوالها متلاشية ولم يكن لها ذكرمع القيروان وإنما ابتدات في الزيادة والنمو لما سكن بهما بنو الاغلب ولمما تغيرت دولتهم بمبني هيمد كانت دولتهم بالمهدية والمنصورية والقيروان والما تملكت صنهاجة على افريقية كانت عمالهم بتونس وصت طيهم غير مرة وقدم اهلها احمد بن خراسان ورصوا بد فكان يذب عنهم وبنيد بعده فكانت احوالهم مثل الشابيين بالقيروان واحدهم الشيخ الذي بمتبرة السحاجين بازاء دار الحاج محدد لاز والناس يقولون اند من السلاطين العادلين ولم اقف لد على ترجبة لاصحح خبرة ، نم لما اراد الله باصلاح حالها قامتُ بها الدولة الحيضية فعظم قدرها بين البلاد وما ذلك إلَّا لانهم قاموا مقام الخلفاء وخطب لهم سأمير الومنين وجاءتهم البيعة من الاندلس ومن مكت شرف الله تعالى قدرها سمنة سبع وجسين وستساثث فعينتذ صغم امر تونس وشدت اليها الرحال وهوجر اليها من كل البلاد وكنت متفوقاً إلى الكشف عن هذه البيعة واي شيء كان سببها وسالت تتن لم اعتناك بعلم التاريخ فلم يكن عنده جواب الى أن فتح الله علي بعد زمان وذلك أن الخُلُافة العباسية كانت ببغداد وانقرصت في سيسنة ست ولجسين وستماتة على ايدي النتار لما تتاوا الخمليفة العشصم وبقيث بملاد المشرق ثلثته اعوام بلا لهليفته الى إن بويع بمصر الخليفة العباسي سسسنت ستين وستمائة وكذلك بلاد المغرب صعفت بها المخلافة المومنية وانهدمت ة اعدها فاحتاج الناس الى خليفة فلم يكن اقرب منهم لما ادعوه من النسب

وإنهم من قريض من بثي عدي من جاعة عمر بن الخطاب رصي الله علم فعينمذ ارتفع ذكرهم ومرث البلاد وجاءها الناس من اقطار كلارض وكثرت علارها وانتشر ذكرها في الافاق بحيث اذا قالوا علاة افريقيت في هذه المدة انما يعنون بهــا تونس · وكان بنو ابي حـفص يجلون العلمــاء ويحـافظون على الشرع ممتثلين لامرة واخبارهم في ذلك شهيرة . وكان بتونس اربعة من القضاة قناصي الجماعة وقاصي الانكحة وقاصي المعاملات وقناصي الاهلة وقاصي الحمَّاعة عبارة عن قاصَّي القصاة بالمشرق . وكان بالحصرة عدَّة من المنتيين فمنهم من يكون متصدراً ألها بالقلم ومنهم من يتصدر للانصبار فقط وانما تنفذ الاحكام على يد قاصي الجماعة يتصرف في لاحكام الشرمية من غير مطلع عليد ، وفي المائة التاسعة ظهرت رتبة المفتى وصارت ارفع درجة من درجة القاصي واذا اشكل على القاصي بعث الى المفتى يسالَم ولاسيما في هذه الدولة التركية فان القيصاة تجيئها من بلاد الترك والغالب عليهم العجمة ومذهبهم مذهب الامام ابي حثيفة رصي الله تعالى عنم واحل الحضرة على مذهب لامام مالك امام دار البجرة رضي الله عند فاحتاجوا الى نائب يكون بين يدي القاصي فيكون بشابة قاصي الحصومات والقاصي التركي مقام قاصي الجماعة ، وكان بنو ابي حفّ يجعلون يوم الخنيس لاجتماع القاصي والعلاء في جالسهم وتنفذ بين ايديهم لاحكام الشرعية وذلك فيكل اسبوع وتلقى بين ايديهم السائل العصلة والمباحث مين العلاء والاحكام تتصرف بين يدي السلطان فلا يقع بين يديم من الاحكام الله ما هو مشهور بين العلماء وذلك المجلس ساعة من نهار وباقي الايام يتصرف القاضي في احكامه في دارة او مكان يختص بد ، ولا جاءت الدولة التركيمة وصارت القحاة من تلك الديار كما قدمنا احتاجوا الى يجلس كما مرث بد العادة فجعلوه بين يدي العامل وهو المعبر عند بالباشا بلغتهم فيتعتفل في بجلسد في دار الخلافة وهي التي يقال لها دار الباشا وان لُم بحصوة فالخَلَيْفة الذي الد ويصصر القائمي والمفنيون ونقيب الاسواف

تبركا بالنسب الشريف وللفي بين ايديهم السائل المشكلة وذلك 11 جرت مِدُ العادة والعمل بالحضرة أن المدعى عليد أذا لزمد شي عند القاصي وعاف حمي الميل عليمه يقول انا بالله وبالشرع وبالمجلس فيتوقف امرة الَّى يـــوم الخيس فاذا حصر اليوم المعلوم رضي بما يحكم بدعليد هذة القاعدة الى يومنا هذا وبزيادة وأند لما صار الحاكم بها كما قدمنا سردارا على العسكو وانمكالناظر على العامل وحو الدولائلي بل ان العامل لا جمد لم معم صارت لإحكام تتصرف في المجلس وبعد تمامها يخرجون باجعهم القاصي والمنتيون ويمصون الى دارة ويخبروند بما وقع وبجميع ما حكموا بد وربما يتوقفون عي مصل لا يتم امرة إلا بين يديد اما لتشافب بين الخصين او لالتجاء احدهما بيمس الامراء فلا يتم الله بحصرتم وطمجرا . وفي الدولة التركية كان يحصر بهذا الجلس الذكور اربعة من المنتيين حتى اذا ماث احدهم . قام عاخر عوصم الله ان في يومنا صدًا ليس بها الله مفتيان لا غير · وفي اولُ ولايتهم لم يكن لهم مفتى حنفي الله الفاصي وكان الشيخ محد بن ابي ربيع مين يتعالمي حل السائل من مذهب التي حنيفته حتى نشات منهم جاعة تعاطوا المذهب هناك وذاع بينهم وشاع فقدموا منتيا على مذهب الامام ابى حنيفة واول من تصدر لهذه الرنبة الشينر ابو العباس احد الشريف المنفى وذلك بعد الاربعين والالف ، واما الذين على منعب الامام مالك أبن أنس فكانوا في أول الدولة أربعة ولا يتقدم أحد لهذة الرتبة الله صاحب للدين وعفاف وكذلك الباشوات الذين كانوافي اول الدولة غالبهم كان على منهاج وفيهم س كانث لد خبرة بالعلوم وسبعث ما حكى عن احدهم وهو فاصلي باشا وكان بعد العشرين والالف من الهجرة وهو محاخر باشا كان مقامد بالقصبة ولم يحكم بها احد بعدة من الباشوات كتب بنين يديد كاتبد تذكرة لن يتعاطى صابات العاصر فكتب هذه اللفظت بالسين فقال المعاسر ، ولما وقف الباشأ المذكور على هذه الكلمة قال ياحسونا على فأصلي إشا كاتبد لم يفرق بين السين والصاد وحذا دليل معرفنم ولااهند وحم

الله فأذا كان البائنا بهذه المتابة فاحرى أن تكون العلماء أعلى من ذلك كانوا اذا حصروا بالمجلس انما يكون منهم الاغبار بالامور الشرعية اذا ستلوا عنها وينفذ احكامه حاكم الوقت وواول متن اظهر لهذة الرتبد تعطيما وزادها بفها متد تفخيما الشيخ أبو المس النفاتي ابن الشيخ سألم النفاتي وكان الشيخ سألم النفاتي وكان الشيخ مالم مفتيا في أول الدولة معاصوا للشيخ قاسم عظوم والشيخ ابراهيم والشيخ محمد قشور وكلهم على طريقة حسنة رحم الله المحميح ، وأو تنبعنا أسماء سن ولي منهم الفتيا لعجزنا عن حصرهم لفرات عصرهم ويعزعلي اذ لم ارهم وإنما اذكرتن ادركتم وشاهدتم والشيخ أبو الحسن مبن رأيت م وكانت بيند ويين والدي صداقة وكان عليم الجماب رفيع المناب وعاصوة في وتتد الشيخ ابو يحيى الرصاع ونصرف في حياتد والشيخ محد ابوربيع وحوممن شاهدتند ايصا وكان صديقا لوالدي والشيخ ابو الحسن انفذهم كلستة واعلاهم جماهما فكان يتصرف في الملكة. تصرف الوزيسر المستشمار بحيث اند في احكامد \_ اذا قالت حذام فصدقوها \_ وتصام البيت معروف . ركان قبل ذلك احل الحصرة اذا ترتب على احدهم حق بالاحكام الشرمية وحكم المحاكم أو افتى المنتي بغير الشهور رفع أمرة الى بعس العلماء فيعشرونم بما عليد العمل وربما اطلعود على على النازلة أو يقولون لد المسالة في كتاب كذا وفي موضع كذا وإن كانت لم خبرة اوقفوة على مسالتم اسم اذا حصر بالمجلس الشرعي نكلم بجهند وقال مسالتي كذا وكذا وتقع المشاجرة بيند وبين تتر، قال بخلاف قولهُ وهذا مما يتجوا بدّ العوام على اهلّ العلم ولما سافر الشيخ أبو الحُسس المذكور الى الديار الرومية في مهم اقتتمى ارسال جاء ومعد خط شريف من الباب العالي واند لا يسال عن نص افتى بد ولا يرد ما حكم به فانحسمت هذه المادةٌ ولم يتعرض احد لذلك فيما بعد وبه جرث العادةُ الى يومنا هذا ولم يزل في رتبتُ عالية مدة حياتد ومات سن كان معاصرا لم وانفرد بالكـلمــة مو واخواء الشيخ علي النشاتي والشيخ محمد النفــاتي . ولمـــا كانت سنة تسمع واربعين والف وشي بدعند حاكم الوقث يوسف داي

وشنعت على الشيخ ابي الحسن مسائل شنعها عليد بعص الكارهين لد فتغير مليد حاكم الرقت المذكور فخرج الشيخ الى ناحيد المشرق لزيارة النبي عليد الصلاة والسلام فمات في الطّريق في مكان يقال لم الينبع وقبر هناك وقبرة مشهور وقام الخواة مقامه من بعدة . فلما تولى اسطا مراد الدولاتلية فكبهما واقام بدلا منهما الشيخ ابنا القصل المسراتي والشيخ أحد الرصاع وكانت بين الشيخ ابي الحسن والشيخ ابي الفصل المسراتي صفائن في النوس موجبها حب الرئاسة فلما حلت باخريد هذه النازلة كان من افتى بتتلهما فصلاً من العقوبة فنجاهما الله وصودرا بالمال . وإسا تولى احــد خوجة منصب الدايات بعد اسطا مراد طلبا مند الاذن الى الحبم الشريف فاذن لهما واسا بلغا الى الديار المصرية والجمازية كتبا سوالا على حسب النازلة التي نزلت بهما وبما افتى بد الشيخ المسراتي فافتى علماء المشرق بما وافتهما وبعد تمام الحج رجعا الى الديار الرومية رعرضا اموما على لابواب السلطانية فقبلت جمتهما وكتبت الاوامر على وفق مرادهما واقلم الشيز محد في تلك البلاد وترقى الى رتبت الموالي الى ان مات هنالله في حدود السبعين والالف وله عقب هنالك ورجع الشيخ علي النفاتي الى تونس واستقل بمنصب الفتيا من غير منازع وعزل المسراتي وصاحبه احد الرصاع ولم يزل في رتبته مُافذ الامر وموافقه في المنصب الشيخ احد الشريف المُنفي السابق ذكره ومن بعدة الشيخ محد بن مصطفى الازهري نزيل تونس الى أن مات الشيخ علي في هزة بعد الستين والالف فعند ذلك استقل الشين محمد بن مصطفى وانفرد بالمنعبين الى أن توفاه الله سمنة ست وسين والف ، فاقيم بدلم الشيخ مصطفى بن عبد الكريم فتولى رئاسة الحنفية لاغير واعيد الشيخ المسرآتي والشيخ الرصاع الى مكانهما . ولما كانت سنة اربع وسبعين صرف الشيخ مصطفى من ولايتد الحنفية واقهم بدلد الشيخ ابو الحماس يوسف درفوت فباشر المنصب بتعفف وامساك وصلابة في المحق ووقوف عند الكلمة فكانت تحدث من الشيئ المسراتي مفوات يلخذها عند الشيخ يوسف

المذكور ولم يتمم لد قولا ويعارصه في مقطاند الى ان تسبب في عولم وبقى معد الشيخ أحد الرصاع وليس له مع الشيخ يوسف الله الاسم والشيخ يرسفُ صاحبُ الحل والعقد ألى أن مات في الرَّاقعة المتقدم ذكرها رحِمُّ الله عليد . ولما قدر الله تعالى بالطامة الكبرى وهي الواقعة التي كانت بين العسكر والمرحوم مراد باي وقد تنقدم ذكرها كان الشيخ المسراتي احد اسبابها وهو الكاتب من املائد الحجمة التي شنعت عليد فلما لم يتم ما ارادة وانتصو الباي المذكور وعاقب عن عاقب عن بينته وعفا عس عفا عن بينته صادر الشيخ السراتي ونكبد واراد قتلد فشفع فيد صهرة ابو العباس الشيخ احد الشريف فشفعد فيد وذلك سنة اربع وثمانين . ثم ظهر للرحوم برحة الله مراد باي ان يولي هذا المنصب الشريف لمن يكون اهلا لم فوقع المتيارة على شيخ الوقت بالاطلاق ، وسن شدت الرحال اليد من جيع الافاق ، الشيخ العالم العلامة . الحبر الفهامة شيخ مشايخ الديار التونسية . وتن يشار اليد مِالبنان في العلوم الموسوية . وتس تفكفر بدُّ الفصلاء من امت محمد . وتس سعى يسعيد المشكور وعملد المبرور وادركتد بركة سميد لما سمي بمحمد . المتفنن في العلوم النقلية بما وواة عن الثقاة . المتصوف في الغوامض العفلية بممارسة العليم وبالمحفظ والثبات . الذي طلع في سماء البلاغة. بعلم البيان فاظهر القطب ، ونحا نحو العرفة ففاخرنا بد العرب ، الهمام الامجد الشيخ الي عبد الله مجد المدعو بفتائة . سلم الله من كل المحوادث ذائد ، وصرف عند كيد الكارمين ، وسمع احباب بعلوم الشريفة وحياته الى حين ، وبشهادة الله لم استوفى حقد فيما قلتم ، ولم اك من المتعصبين في منحم بما فقلتم . ولم يكابر إلا تن طبع على قلبم . وانقطع سببم من سبد

وتتن يقل للمسك ابن الشذا كذبه في المحال من شمه ولمسا عرض عليه المرحوم مواد باي ان يتولى هذا المنصب ابي ذلك. وامتنع من التعرض لهمذا الامر المخطير والدخول في صيق همذة المسالك . وتـقرر امتناعد عند اهل البلاد فعظم عند الناس قدرة وزاد مكافح وعلم المجاس والعلم أن المنعد النزها وديانة وكنت الطفلت على ذوقد السليم بان مدحد بعدة ابيات وقابلت سبائك ابريزة بما سبكتد من مناقيل التعاس فسترحقي بستأثر حلد وكذا فليفعل الناس بالناس واردت ان ابث بعص ما ماند على جهة الايناس وتغزلت في اول التصيدة لمساعدة كنيتد على الروي فقلت بديع الحسن لو ابصرت ذائد رايت الحسن مجموعا عتاتد

وإنا مستمر في تغزلي إلى التخلص وهو المراد وفيد اشارة لاهراصد

فاعرض جانبا وازور عيسسني لمسا اعرض عن الفتيا فتائد ولولا خشية الاطالة لاثيت بها ، ثم بعد ايام اعطر الباي اليه لائد لم يجد شن هو افهم مند سلم الله لما كان يعرف من ديانتد وعلوة على غيرة في منصبد فالزمد على كرة مند وهذة كانت تعد من حسنات الباي رحمد الله فاحتل لامرة ذلك ، ورصي بما قصى بد المالك ، فسر بد اهل الصلاح والسداد ، واقتدوا بد الى طريق الرشاد ، فلخذائني اريحة ادبية ، ومدحتد بقصيدة رائية ، وجاءت براعة استهلالها والخلصها صنع الله الذي اتقن كل يجي ببركة نيتد الصالحة ، ومطلع القصيدة وفيه تغزل وتورية حيث قلت منه ببركة نيتد الصالحة ، ومطلع القصيدة وفيه تغزل وتورية حيث قلت منها المناهد ، ومطلع العمر واعرض اجلالا فقات لد صبوا

مليح جرى ماة النعيم بوجبهم وفي كل قلب من حرارتد جرا ورحست وانا مستمر الى ان تخلصت واند من المخالص العجيبة التي حصلت لى ببركتد ايسا فقلت ــ

تعلم من شيخ الانام تمنعا ولكن ولي الامر الزمد جبوا ولا يخفى على اهل الادب ما اشرت بدق قولي تمنع واستعظم وفي التخلص ولكن ولي الامر الزمد جبرا فلا تخفى هذه الكلمات الآعلى اكمد لا يبصر القعمائل ولم ابلغ الى كند وصف ولما والحق بقال والشيخ المذكور ممن اعتقد حبد في الله لا لشي الآلشرف علومد وان كنث حرمث ان اغترف من بحرة ولم يساعدني الحال الشيخ من دررة فلقد اصابني وذاذ من وابله وذلك ان نجله السعيد النجيب

الشاب الانجد الشير إبا العباس احدد أبن الشيخ الذكور مندي لم يد افادني بسائل فتق ذهني بها واستغدت بد زاد الله في حسناند وهو مس الرجى للم بركة ابيد أن شاء الله لاند الصدر للتدريس في حياة والده ولم مسائل دقيقة على كتب القوم وهدة علوم زادة الله من فصلد وكذلك اخوة أبراهم ممن أحبد في الله ويحبني فيه واطن أن شاء الله أن والدهما كذلك ولولا خُشية الملالة لامليت في مناقبهما عدة كراريس وفي هذه النبذة كفاية وأحلف بالله ما رقمت هـ فه الكلمات الله بوقاحة مني لاني لست من اهل التعوض الى ذكرة . ولما تم له من الامر بهذة الرتبة ما تم باشرها بتواضع ووقار ولم يغير من هيئتد بل زاد في تواصعد يتصي حوائجد بنفسد ويباشر امورة لا يكلف بها احدا ولم الخذ على ما كتتبد اجرا عاملد الله بنيتد وحفظم في ذريته ، واحجب من هذا المد لما امتحن في الواقعة التي سلم الله منها بسعاية الكارمين لما قبض عليد وعلى السين يوسف درفوث وقد تقدم ذكرهما وتتل الشيخ يوسف ونجبي الله من ذلك الشيخ محد المذكور كل هذا من بركة العلم الشريف لاند لم يدلس فيد ولم يدنس ، وكنت كتبت لد وسالة هنيتم ولكن لم تصل البد ومنعنني مند الحشمة وافتتحتها بقولي سبحان الذي اسرى بعبدة ليلا والحمد لله الذي انزل على عبدة ان اسر باهلك بقطع من الليل انا مبجوك واهلك الله امراتك والهم عبدة لما حصل في وثاق الأعداء أن فو من بين العسس فكتب لد النجاة ألاً واعوذ بالله من قوم ليس لهم عهد يعد ولا ذمة لذمام ولا يواعون فيكم إلَّة وهي طويلة اصربنا عن ذكرهــا وهو حفظم الله تعالى ملازم للاشتغال بالقرآة ولم عدة دروس في الجامع الاعظم وفي مسجدة بمقربة من كتاب الوزير وفي دارة هذا مع اشتغالد بما ينفع الناس اذهب الله تعالى عند الكدر والوسواس والباس . ومن نيتد الصالحة ان جعل الله رفيقد الفتي على مذهب المحنفية الشيخ ابا السعادة هبد الكبير ابن المرحوم الشينم ابي المحاسن يوسف درغوث قدم بعد وفاة والده لاخطبته بجامع المردرم بوسف داي نسم قدم للفتيا بعد المنع واستعفاف فسار بسيرة موصية ، ولم تجر احكامه إلا على القواعد الشرعية ، وهو في عنفوان الشباب ، ولم تنظيم لمد صبوة في السابق يلزم منها العناب ، وهو حفظه الله من اعل الصلح بين الخصمين ، وضالب اوقائد في المساعدة بين الناس بلا مين ، وكان تنقديهم أول سننة تسع وثمانين والف من كرة منه وجبرة على ذلك على باي لطف الله بم وهو حسنة من حسنائد كما أن رفيقم حسنة من حسنائد كما أن رفيقم

## الفصل الثاني

فيم حوادث طهرث في الديار التونسية غير ما كانث عليد في الدولة المفصية

كانت أيام بني أبي حقص في أول بدايتهم من غور ألايام ، وانتشرت دولتهم حتى عمت بلاد الاسلام ، وتقدم من ذكرهم ما فيد كفاية ، ولكن فاتي بطرف من ذلك ليكون خبرة لاهل الدراية ، وكانت دولتهم على أسلوب العرب وعدتهم الرماح والسيوف والنبال ولم تتكن المكاحل ظهرت في مبتدا أمرهم وإنما ظهرت في عاخر أيامهم في أيام الفنش لاهول صاحب قاشتالة لعند الله ومن هنالك أخلات صناحتها في الزيادة إلى أن كترت في غالب المعمور ، وكانت مساكرهم يدمون بالموحدين لانهم من اتباع أبن فالب المعمور ، وكانت مساكرهم يدمون بالموحدين لانهم من اتباع أبن بكلة التوحيد وجعل لاصحاب توحيدا بلسان البربر فمن لا يقيم بحفظم بكلادين لم في أي الماحد ، والطبقة بكلافة من بني أبي حفض احتد سلطانهم من تلسان الى طرابلس الغرب ولما تد ولة بني عبد المومن من بلاد الغرب وكترت الغتن بين ابناه ولما تنهم تسمى بنو ابي حفض من بلاد الغرب وكترت الغتن بين ابناه ولما تنهم تسمى بنو ابي حفض بالملافة لعدم المخلافة بالمشرق ولم يزل المرد وغيرها وجاء تهم أيسا من مكة المشرفة لعدم الخلافة بالمشرق ولم يزل المود وغيرها وجاء تهم أيسا من مكة المشرفة لعدم الخلافة بالمشرق ولم يزل المود وغيرها وجاء تهم أيدة من الاتحاسد وافتراق الكلة فاخذت دولتهم في وسي المنه والميد والتهم ولكن المنت ولتهم في المساب حال حتى وقع بينهم التحاسد وافتراق الكلة فاخذت دولتهم في المس حال حتى وقع بينهم التحاسد وافتراق الكلة فاخذت دولتهم في

الادبار الى ان كانث دولة السلطان محمد بن الحسن خرجت طرابلس هن حكمد وإخذها عسكر عال مثمان وكذلك الجزائر ولم يبق بيدة اللا تونس وبلد العناب. وفي ايمام ولده الحسن نافقت القيروان على ايدي الشابييين ونافق القليعي بسوسة والمهدية . وفي ايام السلطان احد بن الحسن وصلّ العسكر العثماني الى الحمامات وطالت ايام السلطان احد ي الدولة واحيى بعيض ما درس منها وكان عسكرة لا يزيد على الني فارس وسماهم الزمازمية ويركبون المخيل وكان مغرما بالتنجيم واهلد وبعلوم ألاجىفار وكانوا يخصرونم هزوال الدولة عند وتصيو الى قوم لغتهم اعجمية الله ان سلطانهم يمشي على الاقدام لا يركب الخيل فذهب بدرايدكل مذهب فلم يجد ملكا على هذه الحالة فاتضد جندا من العبيد تفاولا وصارت لهم دولة يقال لها الدولة الجناوية ثم قتلهم وكذلك سمى مبلوكا لدعلي بأشا تفاولا لما كان يحذره والله غالب على الموة . ولما جاءت الدولة التركية ظهرما كان يحذره لانهم مشاة على الاقدام وكبيرهم الذي يقال لد الداي كذلك فهو بمنزلة السلطان على الحقيقة لاند المتصرف بحكمد في الاقليم فصحت الاخبار ألتي اخبر بها والحا تعكن حكمهم ودانت لهم البلاد الخذوأ اصطلاحا واحدثوا أمورا غير ما كانت هليد اولا فمن ذلك ان لهم جاعة يقال لهم اوده باشية واحدهم اودة باشي معناه راس الدار لانهم يقدمون الصاف اليد فلفظته اودة هي الدار وباشي هو الراس واصلم باس والياة زائدة عندهم إلا انها كاحد العسائر وتحت يدكل واحد منهم جاءته نحو العشرين واكثر واقل ولذلك الواحد النظر على جاعتم واعلى من هولاء جاعة يقال لهم بلوك باشية واحدهم بلوك باسي والبلوك اسم للجماعة والباش للراس كما تنقدم ومعناة راس الجماعة وهو اعلى من لفظة الاودة واعلى رتبة مند وكلهم بالترقي فمن الاودة بالشي الى بلوك بالمني ومن البلوك بلئية يصيرء اغتهم وهوكبيوهم لا يصدرون ولا يردون الَّا عن مشورتُه وكان لاغة في مبتدا اموهم تاتيه الاوَّامر السلطانية من الباب العالي من هذه الافترالذي هناك مم انخومت هذه التاعدة

فصار يلي هذه الرئبة اكبرهم ولم يحتاجوا الى امر سلطاني وهدة الاودة باشية قبل اليوم مائد وخسون وألما تزايد العسكر زيد فيهم ايضا فعددهم في زماننا ماتنان واذا نقص واحد منهم حطوا بدلد ولهم لباس يتميزون بدعمن سواهم ولهم اقبيته باكمام طويلة واسعة من عند الرافق وفع الكم صيق ويصم عند الكوعين بصناعة محكمة وعلى رؤوسهم طراطير من الخوخ بصناعة مكلفة يمتاز بها ويمتاز البلوك باشي بعمامته يكبرها قليلا فيعرف بها وكذلك الاغته لم عمامة مفردة لا تكون لغيرة ولها رجل مكلف باصلاحها ومن تحتد جاعة يقال لهم ايد باشية معناة الحجة الكبرى لهم علامة على رثوسهم يتال لها اسكفته مزركشد بالقصب يلبسونها ساعة من نهار في مواكبهم وهم ركبان امام َّاغْتُهِم ، وكان في أول الامر الحكم للاقدُّ والجمَّاعدُ الَّتِي ذُكُونًا ۚ إلى أنَّ كان من امومُم ما تنقدم عند ذكر مقتل البلوك باشية وتولية الْحَاكم الدولاتاليّ فصار غالب النظر في الاحكام لد الآل ما قل ولهم مكان يصصرون فيد كل يرم ساعة من نهار فيصصر الاغة وحسده الجماعة المذكورة في ذلك المان ويسموند دار الديوان ولهم شواش ستد ولباسهم مثل الاودة باشيد الله ان الذي على رؤوسهم فيه بعض خلاف فيعرفون بذلك فاذا اجتمعوا في المكان المذكور جلس الاغم على كرسي في الصدر ئم الذي يايد بحيث لا يتقدم أحد من ونبته ولهم كتبته وترجُّمان وفهم اربعتُ من اكابر الاودة باشبته يقالُ للواحد منهم باش أودة معناة كبير رغوس الديار ويصلون الى هذه الرتبع مالترقي ثم أذا انفصل عن هذه الرئبة صار من البلوك باشية ويترقى الى أن يلي منصب الاغد وصادة الاضد مستد الهرلا يخرج من بيند الله الى الدّيوان او في ييم معلوم ثم اذا جلس في الديوان يكون اكبر الشواش قائما بين كتفيد والترجان بازاء الاغته فاذا اخذوا مراتبهم قام خطيبهم فدعا مدعوات للسلطان وللعسكر وقرثث الفاتحة ثم يخرج مناديهم عند الباب يقول سن لم دعوة فليدخل فاذا دخل قابلم الترجمان واخذ دعونم من لسنم مم القيها للاغد نسم ينادي مناديهم الى الباش اودات الاربعـد فيصنعرون

مِين يدي الاغد ويعرس عليهم تلك الدعوة فانكانث من الامور الشرعية. ردوها الى الشرع وان كانت قانونية فعلوا بآراتهم او بما جرت بد العادة بينهم وان كانت مسالة معصلة اخروها الى مشورة حاكم الوقت وان كانت صدرت عن اذند احسيت فاذا تمت احكامهم حط لاكأبرهم طعام اكلوه الم ينصرفون الى مَاريهم الَّا أنْ ءَاعْتُهُم يروح الى بُسيتِد واذا افترَق ذَلُك الجمعُ انصرف من أكابرهم جاعة مثل المخوجات واكبر الشواش ومصواً الى حـاكم الوقت فيخبروند بجبيع ما حكموا بداللا النادر الذي لا يعبا بد كذأ دايهمكل يوم الى انقصاء ستد اشهر يعزل ذلك الاغتر ويقوم مقامد الذي يايه وهلم جرا وأبهم مواكب يظهرون فيها ابهته الملك وينشرون ناموسا للسلطنته وذلك انهم اذًا ارادوا اخراج المحلد على حسب العادة نادى مناديهم وهم الشواش بركبون الحيل ويلوجون في الاسواق ويخبرون جماعته العسكر ويامرونهم بالتاهب للخروج ومن الغمد يصبعون وقمد لبسوا عالتر حربهم ويجتمعون مند باب القصبة ويكون الحاكم هناك ثم يبصي الاغة والاودة باشية الى دار الخلافة ويحصر مناك المخرجات الذين يحملون البيارق فينشرونها ويحمصر الباي المعين او خليفته فيخلع عليه الباشا خلعته سلطانية ثم يخرج كاهية الباشا معد وبسين ايديهم الشطار والابياك مشاة على لاقدام وتنشر الرايات الملوكية وتدق النوبة العنمانية بالطبول والانفرة والزنجهارات ويخرجون بادب وسكينة مصطفين من دار الخلافة الى باب القصبة ويكون العسكر قد اجتمع هنالك فاذا قرب الديوان اي الجمع الذي فيد الاغة والباي الى باب القصبة قام الداي بنفسد ان شاء وسشى في اول الصف وأن شاء قدم أحد الاكابر من جماعتم وامرة بالمسير عوصم وذلك تعظيما لم جعيث يكون هو المتصرف تلك الساعة وامرة نافذ على ذلك الجمع فاذا خرجوا من المدينة الى طادرها حيث يكون الوطق والاخبية المهيئة للسفو دخل الباي والاغتر والجماعتر المستعدة للسئر ورجع الباقون الى البلد ويكون قد تعين على المسافرين منهم جماعة يتعاطون الآحكام في السفر مثل الانهة والاردة باشية والبلوك باشية ومن يقوم مقام الداي فيهم مدة اقامتهم سيت السفر الى ان يرجعوا الى المحصرة ولبسم ادب في رحيلهم واقامتهم وامور المعر اصربنا عنها فاذا رجعوا من سفوهم بعثوا ارسالا يخبرون بوقت مجيتهم في يوم كذا فيتاهبون للقاتهم على العادة التي قدمنا إلا ان في يوم دخولسم زيادة على ما ذكرنا وذلك ان العسكر الذي يخرج من البلد اذا صاروا من خارج الدينة وتنقابل العسكران يجعلون بروزا وهو ان يرموا بمكاهلهم ثانا ثم يحبيبهم المسافرون بثلث تسم يجتمع العسكران ويدخلون البلد ويكون يوما مشهودا تجتمع الناس لمشاهدته ويعصى آكابر العسكر الى دار الخلافة ويخلع هناك على الباي او على خليفته خلعة سلطانية ويرجع باكابر الديوان الى منزله وتدق هنالك الطبول ساعة فم يتصوف ذلك الجمع حكدذا دايهم في كل عام مرتين وهذا الناموس لم يكن منله في البلاد الغربية التي تحت أيدي العساكر العثمانية ، جعل الاه اعلامهم بالعدل منشورة ، واحكامهم بالتوفيق مذكورة ، وجعل سيف هذا السلطان قاطعا في رقاب الكافرين ، وحكمه فافذا لاصلاح الدنيا والدين ه

# الفصل الثالث

### فهما تبيزت بد الديار التونسية وما تفتض بدبين أحبابها

الهم أيها الواقف على هذا المجموع أن لتونس مفاخر جمة لو استقصيناها لطال بنا المجال وخرجنا عن الحد ولكن ناتي من كل شيء بطرف ، وقد كانت قبل هذا الزمان في غاية من الشرف ، وادلها في النعيم والترف ، بحيث لم تنكن بلد تصاهيها ، ونفوس اهلها مطمئنة بامنها وامانيها ، وكانت محمط الرحال ، وببلغ الامال ، الله أن في زماننا هذا تلاشى احتثر نعمتها ، ولكن بعيت منها بقية ستعلى عليك لتعلم بمزيتها ، وأذا افتخوت مدينة من مدن المغوب فعا احق الفخر بنونس ، وإذا حل بهما غرب نسال النائس من

تونس ، والدليل على ما كانت عليه من رفاهية اهلها في القديم و بقيت عامارة موان غالب اطها كانت لهم جنات وبسائين يخرجون اليها بعيالهم في زمن الصيف والخريف وتكون النأس في اسواقهم يتعاملون الى عاخر النهأر وميتهم قي بساتينهم ومن الغد يبكرون الى البلد ولهــذا كان سوق الربع وهو اكبر اسواقهم لا يفتر إلَّا بعد طاوع الشمس وجرت هانه العادة الى اليوم ولهم غير ذلك من لاعباد والمواسم والتفاخر بالاعراس المحافلة واظهار التنعم حُتى بالمَاتُمُ وناهيك ان اعيادهم مشهورة فعما يستعملوند في ايمام العيمد من الحلاوات والاطعبة التي لا توجد الَّا في الْحُصرة المقروض الذي يتفاخرون بعر وهو مشهور بينهم لا يحتاج الى تعريف وهو الميب حلاواتهم وليس بعده شي حتى اني التقيت ببن اللم في الحصرة فاعجبه غاية الاعجاب فقال عجبت لن في بيتد المقروضكيف ينام الليل وكذلك اللحم الذي يسموند المروزية نسبته الى مروز مدينة ببلاد العجم يطبخوند بابزار تنفوح لها قيمة ويرون اكلها عقيب الصوم من التطيب وكذلك الخبز العلوم في اعيادهم لم ير مثلم في العمور ويتفاخرون بعظمه ونقاوته حتى أن الرغيف الواحد لو وضع بين جماعة من الناس من عشرين فصاعداً لكفاهم ويطول مكث هذا الخبر الى فحو شهر واكثر وهو في غايته الحسن وسبب تنكبيرة عندهم لعد ذكر فالمتقرر بينهم ان بعص العمال كان بها في الزمن السابق دامت ولايتم واشتد سلطاند فسعى بد بعص الكارهين الى استاذة وادعى اند استقل بالامر وخرج من الطاعة وحرصد على الفتك بد فتحرك اليد استاذة بعسكرة فلما قرب من الونس خرج العامل بذات نفسد وقيل اند ابن خراسان وصحب معم رفيفا من اعجب ما يكون فلا وقعث عيند على استاذة ترجل وقبل بركابد واخرج ذلك الرغيف وناولم لم فاخذه من يدة وقبلم وردة الى صاحبم ورجع من مكانم وقال لخاصته هذا مستمر على طاعتنا والاشارة لذلك خطابم مِلسان الحال ان هذا ما انعمت بدعلي فان اردتد فهو مردود اليك فعلم حسن طويتم فابقاة على عملم ورجع مسرورا فمن مثالك استمر الحال على تكبير هذا الرغيف وقد يكون اتقق ذلك الييم اند بيم عيد او انهم تفاءلوا بسلامة عاملهم بسبب ذلك الرفيف الى ان صارت الهم عادة في كل ميد هذا هو الماثور بسينهم ويغلب على طني غير ذالت وهو ان حريمهم اي حريم هذه المدينة اكثر انهماكا من رجالهن ويكوهن الامتهان بالمخدمة عدة ايام بعد العيد فلهذا جعن بـين المُجزِّ والمروزية لطول بقائهما · وكذلك العادة التي جرت بين اهل المصرة ان مدة اعيادهم خسة عشر يوما وعذا المعهود بينهم وجُرى العمل بد وادركنا قبل اليوم ان اسواقهم لا تفتع الله بعد تعام المحسمةُ عشر يوما وتكون ايام تنزهات خارج المدينة وتلاشي البعن وبقي البعس . ومن ايامهم المشهورة أليوم العاشو من شهو المجوم يحتفلون لد غايتـ الاحتفال ويصرفون فيد اموالا وافرة في الاطعمة والفواكد وقل ال تجد تن لا يصرف شيمًا ولو قل ولو حصر انفاق ذلك اليوم لبلغ • قدارا غريبا وكذلك اليوم التاسع منم يواطبون فيه على اكل الدجاج والطعام الذي يقال لم الدويدة وهو بمثابته الكنافة عند المصريبين ولكن الدويدة اصخم عند اهل المحصرة ويعبرون عن طعامهم هذا فيقولون الفطير وما يطير ويعظمُون هذا اليم وان كان عظيما إلَّا انهم اكتروا في تعظيم عمن سواهم ويرون الانفاق فيد من التوسعة على العيال وملازمة اكل الدجاج على جهة التطبب لان الحكماء قالوا لا باس بد موة في السنة والمداومة عايم تورث النقوس اعاذنا الله مند . وكذلك جرت العادة بزكاة اموالهم يخرجونها في هذا اليوم ويلازمون على حرمتد والانفاق فيد وتزين الحوانيت التي تباع فيها الفواكد اليابسة ويكون لها منظر مجيب وتنفق الناس من عندهم على قدر اقدارهم حتى لا يخلو مكان احد من الفاكهة الَّا القليل منهم . ولقد حصوت لرجاين تقاخرا احدهما من الجزائر والاخر من تونس فقال التونسي للجزيري وددت ان هذه المحوانيت يعني التي بها الفاكهة في يوم هاشوراء ترفع ليلا وتحط في الجزائر فاذا اصبح أهل الجزائر وراوها على هذه المحالة نــم أعيدت ليلا الى مكانيها الهن ان نساءكم يطلقنكم وياتين الى بلدنا وهـذه مبالغتر انبي بهـــّ

ويمن راى ذلك اليوم شهد بما قلناه وهذا من الايام المشهورة عند اهل الونس وتباع فيد من عالات الطرب واللاهي لصبيانهم بما لا حصر لد وهذا من رضافية عيشهم وانهماكهم وكذا جرت عادتهم وهي باقية الى الان ، ومسن اعيادهم المشهورة ومواسمهم المذكورة ومساعيهم المشكورة تعطيمهم ليلته الولد الشريف وذلك الاجل محبتهم لمن ولد فيد وهوسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم . وأول تس اعتنى بتعظيم في البلاد الغربية واظهر فيم شعاتو الولادة المحمدية السلطان ابوعنان المريني شكرالله سعيد فسم اقتدى بعد بنوابي حفص في الديار التونسية واولهم الهر المومنين ابو فارس عبد العزيز وكان في أول المائد الثامند واحتفل بتشييد شعائر هذا اليوم المبارك جعل الله ثوابم ي صحائف واطلد في طل النجاة يرم لا طل الله طل عرشد واقتدت بد بنو ابي حفص من بعدة ولم تزل عادتهم مستمرة على تعظيمه عاملهم الله بنياتهم فانهم يعطمون ليلته الثاني عشرمن شهر ربيع الاول وينشدون الاشعارفي المكاتب ويحتفلون لتلك ألليلته ويزينون المكاتب وربما يجعلون ديدبانات وهى المعبرونها بالاصطلبات وتقوا فيها التثفاميس وتنشد الابيات الشعرية التي تصمنت مدائم خير البرية وتوقد القناديل وتسرج الشموع وتكون تللُّكَ الليلة المهرليالي سنتهم ويصنعون الاطعمة الفاخرة احتسابا لله وربعا يجعلها بعضهم للبادآة والتفاخر ولكل امرة ما فوى وتكون ليلتر عظمي بدار نتيب الأشراف يحصرها الاجلة من الناس والقراء والفقهاة ويقع فيها السباع والاناشيد بالمدائح النبوية ويهرع الناس اليها من اطراف البلد وتكوَّن عندهم من اللياليّ العقم ولنقيب الاشراف عادة ياخذها من السلطنة من زيت وشمع وما يحتاج اليد وهذة العادة جارية من زس بني ابي حفص ودامت مذه الدولة عليها وادركنا قبل اليوم بالزاويتين المشهورتين القشامية والبكرية محاسن جمة بحيث تدوم زينتهما خسة هشر يوما لا تخليان من المدائح وتهرع الناس للتفرج والسيت وقد تلاشي المحال . واما نيوهما فبجسب الآمكان والاوقات وهذا السهور المبارك لمد حرمة

عند اهل الحمصرة لتعظيمهم لهذا اليوم زاد الله في حسناتهم وربما وقمع فيم ما يذمد الشرع وذلك لجهل العوام ويرون ذلك صلاحاً وتن اراد الما بل ذلك فليطالع المورد في المبار المولد للعلامة جلال الدين السيوطي فان فيم شفاء الفليل . ومسن ايامهم المشهورة اول ييم من شهر مايد فانهم ينثقون فيد اموالا لا تحصى ويتفاخرون فيد بالالهمة الفاخرة التي لا توصف ويكثرون من الانفاق فيد ويجتهدون في صنامة المرقاز حتى لا يخلو مند إلا مساكن الصعفاء ويكثرون من الرياحين والبقول ويماع في هذا اليم من النارنج والليم الحلو والليمون بقدر ما بسيع في السنة كلها ومن الحشايش مثل الحمص والباقلاء المنصمراء والمحص وغير ذلك ما يقوم بالمدينة سنة في غير هذا اليوم ويجعلون اختصاصا في بيوتهم مزينته ويعبرعنها بالحوانيت وتعلق فيها جيع البقولات والرياحين الموجودة حتى لا تخلو دار من ديارهم من مثل ما ذكرنا إلَّا ما قل ويتجاوزون الى المغاني وءالات الطرب لما لا حد لم وانهماكهم في هذا اليوم اكثر من ايام الاعياد ، وادركنا بعد الخمسين والالف من الهجوة مكانا لهم عند باب الخصواء يسموند بالوردة يجتمع فيد اهل الخلاعة والبطالة ويكثرون من الجون هنالك من مغان ومطربين ومشعوذين وتباع فيد الفواكد اليابسة والمحلواة وتخرج اهل الخلاعة ارسالا بعد صلاة العصر الى وقت الغروب ويكون هناك مفترج عظيم ابهج من أيام العيد · ويستموون على هذة الحالة خسة عشر يوما هذا دايهم في كل سنة توارثوا ذلك خلفاً عن سلف وابطلت هذه الايام في زسّن اسطاً مراد ثم اعيدت من بعدة ولكن على غير هيتها الاولى ثم ابطالها احد خوجة ولم تعد بعد . ولقد ادركت القوم في مدَّة الايام خلاعة لم تحكن النيوم في فالب المعمور في هذا المكان الذي يقال لـم الوردة ولم أدر لم سعي بهذا الاسم للَّا اند بطني اند كانت بد حديثة بالورد فسمي بها والله اعلم وانقرصت هذه الحالة ولم يبتى الله اسمها واصا الذي يستصلوند في الديار فهو باق على حالتم وبزيادة وعند النسوة تفاخر بينهن لا يبدين من الزيند والاطعية ولم يعلم

احد من اهل الحصوة ما السبب لاظهار هذا اليوم الله لنكر عنهم فيد حيث يتول هدذا اليهم عيد لفرعون لعند الله فكيف يعظمونه ويستدل بقولد تعالى ـ موعدكم يوم الزيند ـ والمجيب عنهم يقول فيح نصر الله موسى عليم السلام على فرعُون ُوكل ليس تحتم لحائل لأنا غير مكلفين بهذا اليوم ولا هو ي شرُّ يعته غيرنا وهنذا من خوافات العوام . وسمعت من مشيخة المُصوة ما يقارب الطن وهو أن أول يسوم من شهر مايد تنكون الشمس فيم مصوة بالصبيان الذين هم دون البلوغ فلهذا يجعلون تلك المحوانيت لتقي صبيانهم الحر بحيث يلعبون فيها وتغنيهم عن اللعب خارج الديار وكذلك يجعلون في انوف صيبانهم شيئا من القطران لخاصية في والتحتد والله اعلم . ومنهم تن يقول هذا اليوم هو النوروز ويحكم بصحتم وليس عندة علم ما هو النوروز ولا لاي شي وصع في هذا اليوم ولم لم يكن في فيرهـذا الشهر ولم اختص بعد هدذا الشهر دون فيرة الى فير ذلك إلَّا انها جبلة بجبولون عليها صاغرا عن كابر الى يومنا هذا والذي صرح عندي انم هو النوروز لاشك فيم الله ان النوروز كان في غير هـذا الشهر تسم صار اليد ولذلك حكاية نطول ولكن ناتي ببعضها ليعلم عن يقف عليها ان الاولين من اهل المصرة لم تكن افعالهم سُدى وسيتلى عليك ان شاء الله تعالى ذكر اهل السير والاخبار ان النوروز كلمة المجبية معناصا أليوم المجديد لان نوهو المجديد وروزهو أليوم لان العجم يقدمون المصاف اليد على المضاف واول من اطهر هذا اليوم بارس فارس ملك من ملوك الفرس أسمد جشيد من الطبقة الاولى من ملوك الفوس الذين يقال لهم البيشدانيد وهو الثالث من ملوكهم وكان قبل ابراهيم عليد السلام وجمشيد معناه شعاع القمر لان جم اسم القمر وشيد اسم الشعاع وكان ملك الافاليم السبعة وسلك السيوة الصالحة ورتب الناس على طبقاتهم كالحجاب والكتاب والزم كل صاحب طبقة مكاند لا يتنقل مند الى سواة وجعل النوروز عيدا يتنعم الناس فيد وكان صاحب عدل ووصع لكل امر خماتها مخمصوصا بد فخأتم الحرب مكتوب عليد الرفق والمداراة

وخسائم الخراج العدل والعمارات وخساتم البريد والرسل والاماث الصدق والامانات وخاتم المغارم الانصاف والسياسات وبقيت تلك الانار الي ان محاها الاسلام وعلفر حالم تكبر وتجبر وترك السيرة السالحة فتنكر عليد المخواص وقسام عليم بسيوارسب فقتلم واستقل مكانم . وكان النوروز اول ييم من يناير ويسموند ايصا دينماه معناه غرة الحول الجديد والهرجان يجعلوند سادس عشرين برحمات هـذا اصطلاهـهم في ذلك الزمان واول تن احدثم من طوك القبط بمصر مقلاوش بن مقناوش وهو اول تتن عبد البقر واستغدج العكمة واول من عمل العجل يجرها البقر وفي زماند بنيت البهنسا من اعمال مصو ودام مككم ثمانمائة وثلثين سنة ودفن في الاهرام الصغير ودفن معمد من الأموال والعجاثب شيء كثير منها اصنام مدبرة على الكواكب السبعة التي يرى بها الدفائن والخبيات والف سراج من الذهب والفصة وعشرة ة الانف جام من ذهب وفصة والف عقار لفنون الاعمال من الكيمياء وغيرها ولم اخبار غيرهذه ليس هذا علها وانما جذبنا مساق الحديث ، ونرجع الى ذكر النوروز . وامسما الصابيون فهو عندهم ييم دخول الشمس برج الحمل وهو من اطلم الاعياد عندهم لان الشمس حلث في برج شرفها ثم ان الفرس جعلوة في الماس من حزيران لان فيد استواء الزرع عندهم واذا حل خرجت العمال لاستغتاج الخراج ، وكان هذا العيد عندم لادراك الغلال يستبشرون بالسنة فيظهرون فيد من المآكل والمشارب ويتهادون بينهم ويهادون روساءهم وهو من اعظم الاشياء عندهم ولم يزالوا على ذلك الى ال اتى الله بالاسلام وهم باقون على حالهم. وي أول الاسلام كانت السنون متقاربا بعمها من بعص والزمان متقارب بين الشمسي والقمري فيحساب السنين وملته الاسلام خراج اهل ذمتها وزكاة اموالها ومواقيت ججها بالسنته القمرية وجميع شعاثر الاسلام كذلك . وأما أصفار الغلال فتكون عند تعامها وحساباتها بالسنته الشمسية وأيام السنته الشمسية التماتة يوم وخس ومتون يوما وكسور فيكون التفاصل بينهما احد صنر يوساعلي النقريب والروم

كانوا يكبسون سنينهم بوما في كل رابع من السنين واما الفوس فانهم يكبسون شهرا تاما بعد ماتة وعشرين سنة فاذا انقصت هذة المدة ودخل شهر ايار الغوة ورجعوا الى حزيران فكان النوروز من الخامس من حزيران الى الخامس من ايار لا يتجاوز اكتر من ذلك ، ولما كانت خلافة هشلم بن عبد الملك بن مروان وكان عامله على العراق خالد بن عبد الله القسري وجاء وقت التكبيس عند اهل العراق اعلموا خالدا المذكور فمنعهم فبذلوا لد اموالا فابي وبعث الى مشام يخبره ويقول لم هذا من الذي قال الله تعالى انما النسي. زيادة في الكفر يصل بـم الذين كفروا يحلونـم عاما ويحرمونـم عاما فاتأه الجواب بمنعهم فمنعوا وصار النوروز لا يتعدى زماند وفيد يكون افستاح المخراج والسنتُ تتقدم الى ان تتفاوت جدا . وفي ايام المتوكل على الله العباسي كانت سنة احدى واربعين وماثتين الجبي في سنة اثنتين واربعين وماثتين فتنبد لهذا الامر وامر ان تلفى سنة احدى واربعين وتذكر سنة اثنتين ولولا خشية الاطالة لاستوفيت السبب في ذلك وكيف تنبد وفيد قصت يطول شرصها . وفي تلك السنة جيبت البلاد بذكر سنة احدى واربعين وانبتين واربعين وخرجت بذلك الكتب الى العمال ومات المتوكل على الله ولم يتم لد ما اراد ومن بعدة رجع الامر الى الحالة الاولى . وَفِيغُ خَلَافَةً المعصد بالله جعل النوروز على حساب الروم وكذلك رتب المصريون حسابهم ووافقهم حساب القبط وفي ايام المصصدكانت سنترست وسبعين ومائتين تجري في سنة سبع وسبعين ومائتين فنقلت سنة ست إلى سنة سبع . وكان المعتمد على الله آلعباسي اخر النوروز عن وقتم ستين يوما وجرت جبآية البلاد على هذا النمط وقدم المهرجان يوما واحدا ولم تزل خلفاء بثي العباس يوخرون النوروز عن وقتم عشرين يوما واكنر واقل ليكون سببا لتلخير الخواج . وفي خلافة المطبع لله العباسي وسلطنة معز الدولة بن بويم والوزيو المهلبي كان النقل من سند احدى وخسين وثلثماثد وكتب في ذاك المصر الصابي رسالة واودع فيهما من الصناعة الفلكية ما يعجز عند الكتبة وهي

برسالته مشهورة ولولا الالهالة لاوردتها بكمالها لحسن صناعتها كما أن وسالة القاصي عبد الرحيم البيساني كثيرة الايجاز والاعجاز وكان هذا النقل أغفل في الديار المريد متى كانت سند تسع وتسعين واربعمائد الجري مع سند اهدى وخسائة وكذلك سنة خس وستين وخسائة تجري مع تسع وستين وخسمائة فنقلت برسالة من انشاء القاصي الفاصل عبد الرحيسم المتقدم الذكر ووسالتد موجودة في ايدي الناس ولو لم يكن لد من الوسائل اللَّهُ هذه الرسالة كلفته فخوا . وكانت الخلفاة من بني العباس وسلاملين وقنهم مولعون بايام النوروز وتعظيمه وكذلك الروساة والكتاب ولهم فيد مجالس انس مفهورة وتهدى لهم فيد الهدايا الجليلة وتمدحهم فيد الفعراة ولهم فيد الاشعار المستصند ومجالس الانس التي يتفاعر بها بعصهم على بعض وفير ذلك مما هو مشهور وجوت بد دولة بني امية بالاندلس ولكن ليس لي علم بد اي وقت كان عندهم الا ان لهم فيد بجالس مذكورة بيس اكابرهم وهدايا جرت يها عادتهم الى انقراص دوائهم ، واسسا تونس حرسها الله تعالى فحساباتهم بشهور الروم وذلك انهم يكبسون يوما في السنت الرابعة فكان النوروز لا يتعدى وقتم في كل سنة الا ان الفرس كانوا يجمعلونم في الخامس من شهر ايار وايار هو شهر مايت بحساب الروم وانما يجعلوند في حزيران في السند الكبيسة لانهم اذا ارادوا تكبيس سينهم كما جرت بح عادتهم بعد الماثة والعشرين سنتركما تقدم بد الخبرجعلوا تلك السنة ثلنة مشرشهرا فاذا صاروا في شهر حزيران الذي هو يونية بحساب الروم الذرا ذلك الشهر ورجعوا القهقرة الى شهر مايته فلهذا كان المتتلف حال النوروز عندهم كما ذكرنا ومنعهم خالد بن عبد الله القسري على فعلهم وزعم أنح من النسى الذي ذكرة الله تعالى في كتابد العزيز والنسي المذكور فير هذا وليس هذا عال بياند وتمشى اصطلاح النوروز في مدينة تونّس اول يوم من شهر مايته لان غالب سنينهم يطيب فيها زرعهم وتخرج الجباة الى الهرأف البلاد كِدَلْكَ جَامَّ مَارِ تَظْهَرُ فِي هَذَا السَّهْرِ رَاحَلُ تُونِسَ يَقُولُونَ تَطْهُرُ مِنْ مَامِمَ سبع غلال ويعدونها ولهم اختلاف في هددهما وليس لهم في زعمهم الا ظهور هذه الفواكد في هذا اليوم وجرت بد العادة من زمن بني ابي حفص الى يومنا هذا ولولا خفية الاطالة لانيت بجملة من القصائد والقطعات التي قيلت في النوروز وما ذكرت هذه النبذة الله ليعلم تن يقف على كتابي هذا أن اهل الحصرة لم يكن عندهم سدى كل ما هو متعامل بينهم لان السلطنة في تونس كانت صخمت وملوكها يعدون من الخلفاء وهذا مما هو مشهور وند اهل الامصار إلَّا اند لما تغيرت الدول جهلت مسائل كثيرة مما كانت عليم واندرست قواعد كان الاحتمام بها وصعب الامر على ردها كما كانت عليم فمن بعصها ما يناسب النوروز مما كانت تهتم بد الملوك في اول الزمان مثل النقل للسنين كما ذكرنا وهذا اليوم جار في وطن الساحل و يعنونم بالحول وذلك أن جباة اعشارهم من الحبوب والزينون تباينت عن مراتبها حتى انهم يذكرون في تذاكر اعشارهم سنت ثمان ولمانين تجبى سنتر احدى وتسعين ولم يتفطن احد الى هـذا الامر وان تمادى الحال على مر السنين تفاقم الى اكثر من ذلك وهذا من الازدلاف بسبب المباينة بين السنة الشمسية والقمرية لان القراعد تلتزم على حساب السنة القبرية والاعشار على حساب الشمسية فسقطت فيكل تلث وثلنين سنته شمسية سنته قمرية واستمر العمل يها واتسع المخرق على الراقع والكلام يطول ولكن جذبتنا المادة وفي هذا القدر كفايته والله اعلم بحقائق الامور وما تخفي الصدور ولهم اصطلاحات غيرمما ذكرنا لو تتبعناها لطال بنا الاكتار وخرجنا من حد الاختصار . واما تعطيمهم لللته النصف من رجب وليلته السابع والعشرين مند وكذلك ليلته النصف من شعبان وليلته السابع والعشرين مند ايضا لا يخفى على احد من الناس هذا التعظيم وإنكان لغيرهم مشاركة في هذه الايام فان تعظيم اهل المحصرة اعظم من غيرهم وكذلك شهر رمضان المعظم قدرة فانهم يحتفلون فيه غايد الاحتفال ويقومون بواجبد وواجب حقد اتم القيام وينحتمون في غالب المساجد الترءال العظيم في صلاة التراوير الله فيما قل من المساجد . وكذلك اعتناوهم بختم المسند الصحيح للامام البثجاري رصي الله عند وبقية الاسانيد الستة الله أن البخاري عندهم المهر وروايتد اطهر وأن كان غيرهم من المفاوبة يقدمون كتاب الامام مسلم بن الجهاج رصي الله عند على كتأب البخاري وكلهم على حقيقة وصحة ، فاهل تونس لهم ولع بالرواية لكن المشاهير من علمائهم وثيرهم مولع بالخسم لا غير واردنا ان ناتي بصورة المختم ليتم بد ألمختم ويحصل لنا حسن الختم ان شاء الله ولكن ناتي ببعض ونذكر بعص طاء المحصرة الذين ادركتهم في هذه الايام تبركا باسمائهم لانهم فرسان هذا البدان وطلة هذا الشأن ولم اتعرض لغيرهم ممن تنقدم لكنرتهم وفواتهم وربما تبس الْحَاجِة لبعضهم فناني بدعوا أن شاء الله تعالى ، فمن المشاهير من علماء المحصرة الشيئح الامام علم الاعلام القدوة البركة القندى بد التبرك بدالعمر الذي الحق الأصاغر بالاكابر وتخرجت بدجاعة من الاعلام في ايام حياتم وراى من تلامذته ما قوت به عينه ولم الاسناد العالي ورحل الى الديار المسرية والاماكن الججازية والتقى بالرجال واخذ عن جم ففير واجيز واجاز وافاد واستفاد بالحرمين الشريفين وارض الحجاز الامجد الشيخ ابو العباس احد الشريف زادة الله شرفا وهو اليوم بركة هذا الاقليم وملازم لاقادة الطالبين بجامعه المبارك بازاء دار الباشا وحوص المحافظين على رواية المسند زاد الله في علومد ونفع بد المسلين يبداه من اولد الى عاخرة في صدة الثلثة اشهر الى ان يختم على وفق المراد فيكون الختم على بابد وهو حفظم الله باهي الى يومنا هذا متمتعا بسمعم وبصوة ملازما للتدريس بجامعم المعروف بِمَدَّ مَلَاصَقًا لَدَارَ الْخَلَافَةُ وَهُو فِي سَنَّ الشَيْخُوخَةُ فِي الثَمَانَيْنَ وَفِيهُ خَشُوع ورقة وتخرج بد جاعة وسلكوا لهريئتد زاد الله في شانع بمند وكرمد ومنهسم الشيخ المعروف النحرير المخبر الخبير الفقيد المتكلم المنطقي الحكم المغوض العروضي الاحولي البياني الاديب المهذب الورع الرحب الذي جع بين المعقولُ والمنقولُ مُفتِي الحُصّرة العلية وشيخ شيوخُ البلاد الافريقية المشهور في ادبد بابن نباتةُ الشيخ ابوعبد الله محدُّ عرفٌ فتاندُ ابقى الله

بركند وقد تنقدم شيء من دڪرة ولا باس باعادتہ تعظیما لقدرة وهو باق الى يومنا ملازما لأفادة الطالبين ولدعدة دروس منها في السجد الاعظم وفيرة مع ما ينظر فيد من مصالح السلين وتخرج بدجم تغير وتصدروا في حياته لنفع السلين نفع الله ببركند ، ومنهسسم شيخنا وصدياتنا الشيخ الغفيد والحبر النبيد الوجيد الشيز لامجد ابدعبد الله محد عرف ابن الشيخ متعملع بعلوم شتى ملازم للاشتغال وآلافادة بجمامعد المعلق بمقربته من سوق المخصآرين وبالمدرسة المنتصرية وقد سبق التعريف بعر في اول الكتاب وهو من الحافظين ولى التعليم لعلوم الدين وتخرج بد جاعة كثيرة وهو من مدار الفينج احد الشريف وبد تخرج والهند عن جماعة غيره متع الله محيات السلين ع ومنهسم الشيخ العلامة وحيد دهرة وفريد عمرة المصرف ي طوم كثيرة الا اند بعلم النطق اشهر من علم كشهرة ابيد من قبلد بهذا النن وقو مدرس بالمدرسة المرادية الحدثة عند باب الربع وهو وتد من اوتاد العلماء الانجماد الحاج الشيخ ابو عبد الله محد عرف الغماد زاد الله في حسناند مد ومنهمم الشيخ البركة القدوة المدقق المحقق المتكلم الورع المتبرك بد المشتهر بمالورع في هذه البلاد الشيخ ابو المحسن علي عرف الغماد ابقى اله بركتد وهو من المدرسين في المجامع الاعظم من تونس ولعد درس مجامعه المشهور بد في حومة الدباغين وبالزاوية المحلفاوية في ربص باب السويقة متع الله المسلمين بحياته ، ومنهسم الشيخ المعمر العلامة المتورع المبرك بد الشيئ إبر العباس احد عرف المهدوي وهولان خطيب بجامع الملق قريبا من باب الجديد زاد الله في حسنانه \* ومنهـــم الشيخ الفقيد المتفنن الورع العفيف الشيخ معيد الشريف رهو من بدار الشيخين الشيخ سيدي احد الشريف والشيخ سيدي محمد فتانته وتصدرق حياتهما للافادة عِلْمُامَع الاعظم وفيد وقار وسكينة زادة الله من فصلد ، ومنهسسم الشيخ الفقيد عبىد القادر الجبالي وهو من المدرسين بالمجامع الاعظم ومن تلامذة السبن فناند وفيد نيد وتدين وعفاف \* والهسسم السين الفقيد المدرس

المتصرف في علم كثيرة الله اند بعلم المحديث الشريف اشهر الشيم سعيد المجوز امام صامع الخطبة عارج باب الجزيرة وفيد نيد وتدين وعفاف زادة الله من فصلم \* ومنهسم الشيخ الفقيد المدرس ابوعبد الله محمد عرف قويسم من أهل باب السويقة ولاهل ربعمد فيد اعتقاد ، ومنهسم الشيخ الفقيد المدرس المتعفف أبو القاسم الفعاري من أهل باب السويقة أيضا أمام بجامع حومته الاندلس وفيم تدين ، هولاء من مشاهير المالكية وغيرهم خلق كثيرون ولكن لم يبلغوا شاوى تن ذكرنا وفيرهم لم يحمصوني اسمارهم إلّا عند ذكرهم م ومسسن مشايخ المحنفية الشيخان الفقيهان الشيخ مجد بن شعبان امام جامع الرحوم يوسف داي وخطيب جامع المرحوم تحدد باشا والشيخ مصطفى بن عبد الكريم المنفصل عن الغتيا وهو اليُّوم امام جسامع الموحوم محمَّدُ باشا « ومنهم الفقيد النسيد الشين إبو الحسن علي عرف الصوفي عند« ملكة في العربية والصرف والفقد وعلم المديث ، ومنهــــم الفقيد الشين إبو الحسن علي كرباصة مدرس بالمدرسة الشماعية وعندة مللة في علم الحساب والميقات والفرائص ومختص بعلم الهيئة والهندسة ، ومنهسم الفقيد الشيخ أبو مبد الله محد المهتار وهو راو الحديث في جامع القصبة ، هولاء الذين ملغوا درجة الرواية للسند الصحيح وغير هولاه جاعة يتعاطون الرواية وانما دخلوا بعخالبهم بين ذوي لاقتناص واكثرهم بين بناء وغواص ولم يكن بالديار التونسية من يُوم حُل بها العسكر العثماني ُسَن تعالمي الرواية والدراية الأ الشينج العالم العلم الرباني الشينج ابوعبد الله محد تاج العارفين العشماني سقى ألله ثواة من صوب الرحمة والرصوان وكان مجلسة بالجامع الاعظم من اجل الحجالس وتحصوه الاجلاء من اهل العلم وتدور بينهم المباحث الجميلة في العليم الجليلة ولا يخاو مجلسه من فوائد في التلثة اشهر رجب وشعبان ورمضان الى يوم المختم وهو اليوم السادس والعشرون من رمضان ثم تلاة ولدةً العلم الشهير والعالم النحرير الشينج ابو بكر فسار بسيرة والدة وفام بعلم الحديث الشريف احسن قيام وشهد لم بالدراية علاء الاسلام فكان في حدا الفن فسيج وحدة وحصل لد سر ابيد وبركة جدة الى ان سار الى رحة ربد في سنة ثلث وتسعين والف فعيرت تلك القاعدة وصارت رواية لا غير وجرت بها العادة للتبرك وانقطعت المادة من السير لان ولديد لم يبلغا مبلغه ولا سعيا سعيد الآ ان الله تبارك وتعالى من بمن اقام مقامد عملازمة التبرك بالحديث النبوي وهو الشيخ العالم العامل البركة سيدي علي الغماري فسح الله في مدتد هو الذي يتعالمى الرواية في الجامع الاعظم الى يومنا هذا ولاه المحمد ، وحيث بلغا في خاتمة الكتاب الى ذكر ختم البخاري الشريف وجب أن نذكر صورة الختم عسى أن يحصل لي مبركة الختم ومجانسته الحتم والختم أن شاء الله تعالى لا الد غيرة ولا خير وهو نعم المول ونعم النصير «

# الفصسل الرابع

## ي معظيم اهل المصرة لختم البخاري

ولهم احتمام عطيم يحتفل الشيخ لذلك اليوم غاية الاحتفال ولهم اماكن معلومة وإيام معدودة بحيث يكون يوم كذا في المسجد الفلاني عند الشيخ فلان فتهرج الناس الى عمل وتوقد الشموع وتسرج القناديل ويبخر المكان بانواع الطيب وقد نكلم الوالد رحم الله على تعظيم احل افريقية لحيم البحفاري ولم في ذلك تصنيف سماء تناحب الراوي الفصيح لفتح المجامع الصحيح ونقل من العياحه من العياه جلة من عاداب المحدث واستفتاح بحلس الاملاء شم تفال واستحسن الشيوخ عند الاملاء استفتاح بحلس الاملاء شم من القرعان العظيم ثم يستنصت لسماع الحديث ثم قال قلت وعليم عمل الناس اليوم بافريقية عند ختمهم البخاري يقراون قبل افتتاح المحدث من الناس اليوم بافريقية عند ختمهم البخاري يقراون قبل افتتاح المحدث من الورة الى سورة عم الى عالم ديونة من قصار المفصل و يختصون بآبة

الكرسي والخر البئرة ويصلون على سيدنا مجمد صلى الله عليم وسلم ثم يثوا الراوي لمحديث رسول الله صلى الله عليه رسلم ثم قال وللخم جامع البخاري ي القيروان بلدنا شان عظيم رمشهد كريم ، ومن تعظيمهم لد واجلالهم أياة أنهم يشتغلون بحر عن ادم شي من جيع اشغالهم ويغلقون حوانيتهم وينادي النادي قبل ذلك الا ان الختم لجامع الجفاري فدا صباحا او عشيد في موصع كذا فيفزع الناس ويتسارعون لذلك وتتسارع لم النساء والصبيان والمخواص والعوام ويبدا الراوي بما فيد تعظيم لجناب رسول الله صلى الله عليد وسلم من بعض سيرتد ومعجزاتد حتى يحصل لذلك صجيم برفع الصوت بالصلاة هليه والتسليم ثم يذكر مواعظ ودقائق ويخوف الناس حتى يبكون ويندمون على ما فرطوا في جنب الله تعالى في ايامهم السالفة. وربما حصل للمذنب بسبب ذلك التوبة ثم يذكر بعد ذلك من سعة رحة الله تعالى ثم يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليد وسلم ثم يختم بالمجامع الصحير فربماً اشتغلوا بذلك من طلوع الشبس الى قوب الزوال ، وامسا عمل اهل تونس بخلاف ذلك فلا يقراون الله عاخر الجامع الصحيح او عاخر الشفا للقاصي عياض بعد أن يستفتحوا بقراءة القرءان العظيم وعمل اهل القيروان الحم وادم وصل حصرة ترنس اخصر والله تعالى ينفعكل احد بيشد وكل بحسب سعتد وقوتد واجتهادة لينفق ذو سعد من سعتد ئسم ذكركل ترجمت وما يناسبها ثم قال وعادة اهل تونس أن يفتتحوا بحلس الختم بترجمت كالم الرب مع اهل المحنة ومنهسم تن يبتدي بباب ذكر النبي صلى الله طيد وسلم وروايتد عن ربد عز وجُل وعادة اهل القيروان منهم سَنَّ يبتدي بباب ألماهر بالقرءان مع الكرام البررة ومنهسم سن يبتدي بترجمة باب بل هو قرءان يجيد في اوح معفوظ ومنهم سن يبتدي بترجمة باب والله خلقكم وما تعملون . أنتهى باختصار مند ، قلُّ ت هذا قبل اليوم وإما في هذا الزمان اختصروا بزيادة عما كان قبل لان هذه الرئبة لا يصل أليها الا زيد وعمرو وفي هذه [الايام تصدر اليها خسالد وبكر لحبتهم للمباهماة وليقال فلان من الرواة .

خاما الامائل فلم يرونـم الآ احتسابا لله ويداومون على روايتـم الثلنـّـة اشهو فاذا كان يوم المُحْتَم جعلوه على بابح وبعضهم لم يتعاط شيمًا من ذلك إلَّا الند يحتثل ذلك اليم ليدعى من اربابد حتى أن بعصهم يبكث من اول السنته يجمع في اقوال العلملاء ويحفظها باللوح فاذا جماء ذلك اليوم املاما من منظم وسردها ولوسالد احد في ذلك الجمع من مسالة لعجز ان يسندها وهـذا في بعض عن تكون مبلثرتد للختم بوقلصة مند واستجراه والآ فالاجلاد من اهل المصورة حاشاهم من هذه الرئبة الغير الرصيد وغالبهم منزه عن الرتبة الدينية والدنيوية فاذا حصر يوم الختم تكون عليد سكيسة ووقار ويلوح عند نور الحديث الشريف ويكون يومد يعد من لاعمار فاذا اق على ما أملاه عنم مجلسد بحديث الشيخ السم يسبح الله تعالى وياتي ببعص المواط معا يتأسب ذلك المحل ثم يدعو بُما يتقبّل الله مند ويومن على دهاله اقوام باصوات موتفعة بقولهم اللهم ءامين يا رب العالمين فاذا كان في عاخر التأمين قالوا اللهم عامين يأ رب العللين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالين فسم تقرأ الفاحد عدة مرار بما يقتصيد الحل وينصرف ذلك الجمع بعد ان يغبل اكثرهم على ذلك الشيخ ويهنوند ويتبركون مِد ويكون لـم جمالٌ في ذلك المجلس وألله تعالى يجازيٌ كل احد بنيتــد وهو الطلع على ما في طويته ولكل امرة ما نوى . ولنضشم هذا الحتم بحديث المعتم الذي جماة من سيد البشر ونطق بد وما ينطق من الهوى وهو قولد صلى الله عليه وسلم كلتان حبيبتان الى الرجان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في اليزان سبحان الله و بحمدة سبحان الله العظيم ، اللهم يا قابل الدعوات ويا مقيل العثرات اسالك بحبيبك وصفيك محد صلى الله عليه وسلم افصل ولد عدنان والاحاديث التي وردت في هذه الليلة المباركة واخبرت بانك تقسم فيها الارزاق وتجيب فيها الدعاء والاستغفار ولها شان بين الليالي وامي ُشان اسالك الاجـابــــ وان تغـفر ذنبي وتسترعبي وترحم شيبي وان لا نواخذني بسا فرطت ولا بما رقمت رجمعت وان تعاملني بحلك ورجتك في الدنيا والاخرة انك اهل التقرى واهل المففرة وكما فتقت لساني بكلت التوحيد في الابتداء اجمعل خدامي بها عند الخدام يا رب العاليسس . وكان الفواغ من هذا التعليق ليلته النصف من شعبان المبارك سعت التهين وتسعين والف من الهجرة النبوية على صاحبها افتصل الصلاة والسلام وعلى عالم والد واصحابه ازكى التحية ولا حول ولا قوة الله بالد العلي العظيم ه



# فهرس الكتاب

### 

صعيفتر

٠٠٦ الباب كالول في التعريف بتونس

١١٥ الباب الثاني في التعريف بافريقية

٠٢٢ الباب النالث في فتح جيوش المسلمين افريقية

١٥٠ الباب الرابع في الدولة العبيدية

٧١ الباب المحاس في الامراء الصنهاجية

٠٩٥ الباب السادس في الدولة الحفسية

١٩٥٠ الفصل الاول مند في ذكر تتن تولى من الخلفاء في المغرب ممن بلغ
درجة الملك ولم يبلغ درجة الخلافة النو

٠٩٦ بنواميت

٩٩٠ الادارسة

١٠١ الرابطون

١٠٧ الموهدون

١٠١ وفاة المهدي

١٢٠ الفصل النانبي في تن تولى من بني ابي حفص

۱۲۷ بنو موین

١٩٢ صاحب كتاب تحفد الاريب في الرد على ادل الصليب

١٥٥ خير الدين باشا

١٦٩ الباب السابع في الدولة العثمانية

۱۹۱ عنمان دای اول الدایات

١٩٢ مجيى اهل الاندلس الى افريقبة

۲۱۵ البايات محد باي

۲۲۷ مواد بای این محد

۲۲۴ محد باي وعلى باي ولدا مواد

٢٣٥ محد الحفصى

٢٦٨ بناء القنطرة

٢٧٢ الخاتمة الفصل الاول منها

٢٨٢ الفصل الناني في حوادث طهرت في الديار التونسية الن

٢٨٧ الفصل النالث في ما تبيزت بد الديار التونسية الن

٢٠٠ الفصل الرابع في تعظيم اهل الحصرة لختم الجاري

#### ---<del>20102-20102--</del>-

تم الكنـــاب بعون الملك الوهاب

### 

لمالكم السعادة والسلامسسة وطول العمر ما هملت غسامة وما لملعت نجوم بنات نعش. روما فلعت على غص يمامة



